

فريق من طراز خاص ، يواجه مخاطر حقبة جديدة ، ويتحدّى الغموض الطمى ، والألفاز المستقبلية ..

إنها نظرة أمل لجيل قادم ، ولمحة من عالم الغد ، وصفحة جديدة من الملف الخالد ..

ملف المستقبل . ملف المستقبل . ملف المستقبل .

### ١-الواحد للكل . .

الطلقت صفارات الاندار تشق سكون الليل ، في المنطقة المحيطة بالمستشفى العسكرى الجديد ، وتصرك رجال أمنه في سرعة ، لتطبيق خطة الطوارئ الاحتياطية ، فتم إغلاق كل مداخل ومخارج المكان ، ومسرى تيار كهريس بقوة عشرة آلاف فولت (\*)، في كل الأسوار المحيطة به ، وأضيئت أتوار كاشفة قوية ، في الحديقتين ، الأمامية والخلفية ، وفي الممرين الجانبين ، اللذين انتشر فيهما فريق من الرجال المسلحين ، وصدرت الأوامر ، عبر مكبرات الصوت ، المنتشرة في المكان كله ، بإغلاق عنابر وحجرات المرضى ، وإخلاء ممرات المستشفى ، إلا من الحد الأدنى والحتمى من

<sup>(\*)</sup> القولت: الوحدة العملية للقوة الدافعة الكهربية وفرق الجهد، وهي قوة الدفع الكهربائي، أو فرق الجهد، التي تنتج تيارًا مقداره أمبير واحد، حينما تؤثر تأثيرًا ثابتًا على موصل مقاومته الكهربية أوم واحد.

أجابها الرجل في صرامة :

- هذا سبب أكثر وجاهة ، لمنعك من الدخول ، فى مثل هذه الظروف ، يا سيدة ( مشيرة ) .

احتقن وجهها في غضب ، وهي تهتف :

- هذا دأبكم دائمًا أيها العسكريون .. لماذا تصرُون على إحاطة كل شنونكم بالسرية والغموض ؟! لماذا لاتكشفون الحقائق للشعب ؟!

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى الرجل ، و هـ و يقول :

- سأتقل اقتراحك هذا للقيادة يا سيدة (مشيرة). احتقن وجهها أكثر ، من فرط الغضب ، فاتدفعت نحوه في حدة ، هاتفة :

- إتنى أصر على الدخول .

لم يتحرّك الرجل من مكاته ، وظل واقفًا بقامته المفرودة ، وكفيه المعقودتين خلف ظهره ، في حين تحرّك رجاله في سرعة ، وارتفعت مدافعهم الليزرية في وجه (مشيرة) ، التي شهقت في فزع ، وتراجعت مذعورة ، فابتسم هو في شماتة ، وقال في صرامة :

العاملين ، ومنع أية تحركات غير ضرورية ، مع تشغيل كل آلات المراقبة والقحص ، في المكان كله ..

وفي توتر ملحوظ ، وصلت (مشيرة محفوظ) ، مديرة ورئيس تحرير جريدة (أنباء الغيديو) إلى المكان ، ولم تكد توقف سيارتها ، على بعد ثلائة أمتار من المدخل ، طبقًا للوحة الإرشاد ، التي تم زرعها ، فور بدء تطبيق خطة الطوارئ ، حتى قفزت منها ، وهرعت إلى رئيس طاقم حراسة البواية الرئيسية ، هاتفة :

- أريد أن أدخل .. زوجى راقد في غيبوبة عميقة هناك ..

رفع الرجل يده يصدّها في حزم صارم ، وهـو يجيب :

- مستحيل يا سيدتى .. الدخول والخروج محظوران تمامًا الآن .

صاحت في غضب :

- كيف تجرؤ على منعى .. إتنى (مشيرة محفوظ)..
 رئيسة تحرير (أنباء القيديو) .. أشهر جريدة مرئية ، في القرن الحادي والعشرين .

- وأنا أصر على عدم دخولك يا سيدة (مشيرة) ، ولدى أوامر صريحة بإطلاق النار مباشرة ، ويلا مواربة ، عند أية محاولة لكسر تطيمات الأمن ، مهما كتت شخصية المقتحم أو مكاتته ، فأرجوك ألا تجبرينى على تنفيذ الأوامر .

كان الغضب المعربد في أعماقها قويًا عنيفًا ، إلا أن امتراجه بخوفها وجزعها على المصير الغامض لزوجها (أكرم) ، جعلها تقول بلهجة شبه متوسلة : – اسمع يا هذا .. ريما كانت أوامرك صارمة حازمة ، في هذا الشأن ، ولكن زوجي بالداخل ، يواجه ذلك الخطر ، الذي صدرت بشأته هذه الأوامر ، وكل ذرة في كياتي تشعر بالخوف والهلع من أجله .. أرجوك .. أريد الاطمئنان عليه بأي ثمن .

كان لأسلوبها هذا أشر عجيب على الرجل ، على نحو أبرز معدنه الأصيل ، ومصريته التلقائية الموروثة ، عندما تلاشت ابتسامته الساخرة الظافرة على القور ، وبدا عليه ارتباك متعاطف ، وهو يشير لرجاله بخفض أسلحتهم ، قائلاً :

- صدقينى يا سيدتى .. نسو أن الأسر بيدى ، لما ترددت لحظة واحدة في السماح لك بالدخول ،

والاطمئنان على زوجك ، ولكننى أقسم لك إن الأوامر لا تقبل المناقشة أو الاستثناء ، في مثل هذه الظروف ، مهما كانت الأسباب .. صدقيني .

زفرت في مرارة ، وهي تتمتم :

وتراجعت في أسى ، عائدة إلى سيارتها ، وعقلها بتساعل : تُرى لماذا كل هذا ؟!

ما الذي يحدث هنا ؟!

انطلقت التساؤلات في عقلها ، وهي تحاول الربط بين الموقف الحالى ، وإصابة (سلوى) في الصباح .. والواقع ، وعلى الرغم من جهلها التام بالأمر ، أن ما يحدث أمامها ، في تلك اللحظة ، كان نتيجة مباشرة لما أثار خوف وقلق وتوتر جهاز المخابرات العلمية كله ، في ذلك الصباح ..

فلقد بدأ الأمر بكرة ..

كُرة من النار ، اقتحمت أحداث اليوم بغتة ، لتطارد (رمزى) في إصرار وشراسة عجيبين ، وهي تشتعل بلهب أخضر مخيف ..

وحاول (رمزى ) القرار ..

1/2

حاول .. وحاول .. وحاول .. ولكن الكرة النارية لم تخسر معركتها ..

لقد هاجمت ..

وانقضت ..

وأصابت الهدف ..

بمنتهى العنف ..

وفى غيبوية غامضة عميقة ، سقط (رمزى) ،
الذى عجز الجميع عن تفسير ما أصابه ، وراحوا
يدرسون حالته بمنتهى الدقة ، وخاصة (نور)
ورفاقه ، الذين تم حل فريقهم بقرار متعسف للقائد
الأعلى الجديد ، للمخابرات العلمية المصرية ، وناتبه
ورنيس مركز الأبحاث التابع له ، الدكتور (جلال) ..
ثم أصيبت (سلوى) بكرة نار ثانية ..

وسقطت بدورها في غيبوبة عميقة ..

وهنا راح (نسور) و (أكسرم) و (نشوى) يقاتلون بكل قوتهم ، في محاولة لكشف لغز وغموض كرة النار ، التي تحصدهم واحدًا بعد الآخر ..

وبسبب الروح العدواتية ، التى تواجههم بها الإدارة ، واضطرارهم للعمل ضد القاتون ، تصور

الثلاثة أن ما يحدث هو معاولة داخلية للقضاء عليهم ..

حتى تعرّض مركز الأبحاث العلمية لهجوم عنيف ، من مخلوق عجيب ..

مخلوق فضائى ، يمتلك القدرة على التحورُ الجينى ، الذى أتاح له انتحال هيئة أحد علماء المركز ، بكل تكوينه الظاهرى ، وسماته الجينية ، ليجتاز كل فحوص واختبارات الأمن ، دون أن ينكشف أمره ..

عندنذ أدرك الجميع ، وعلى رأسهم القائد الأعلى والدكتور (جلال) ، أن العالم كله يواجه خطراً جديدًا ..

خطر غزو آخر ، قادم من الفضاء الخارجى .. غزو قد ترزح الأرض كلها بثقله ، كما حدث من ل (\*).

ولأن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من الصراعات .. أو حتى الخلافات ..

كان من المحتم أن تعود الأمور إلى نصابها ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الاحتلال ) .. المغامرة رقم ( ٧٦ ) .

وأن يعود (نور) وقريقه إلى العمل .. ولكن بعد قوات الأوان ..

لقد سقط (أكرم) أيضًا ، وصار الموقف بالغ الخطورة ..

إلى أقصى حد ..

ولم تنته المفاجآت ، أو تتوقف عند هذا الحد ..

لقد ظهرت مركبة فضاء مجهولة ، نسفت بلا رحمة ، فريقًا من فرق البحث ، التابعة للمخابرات العلمية ، قبل أن تختفى تمامًا ، في صحراء (مصر) الغربية ..

وفى الوقت ذاته ، قام ذلك المخلوق الفضائى بهجوم آخر ..

هجوم على المستشفى الصحرى ، حيث يرقد (أكرم) و (رمزى) و (سلوى) ، في غيبويتهم الغامضة العميقة ..

وحتى عندما حسم (نور) ذلك الهجوم ، وأوقع بالفضائي ، باغته مفاجأة أكثر عنفًا ..

مفلجأة كشفها الدكتور (حجازى) ، وهو يقوم بتشريح جثة ذلك المخلوق ..

ذلك الذى لم يكن سوى شخص آلى عجيب ، يجمع فى تكوينه بين الدوائر الإليكترونية ، والخلايا الحية .. وفى نفس اللحظة ، التى الكشفت فيها هذه الحقيقة المخيفة ، ظهرت كرة نار جديدة ..

وانقضت بنفس العنف والإصرار والشراسة ، على هدفها الجديد ..

على ( نور ) ..

المقدم ( نور الدين محمود ) ..

ولقد حاول ( نور ) أن يتفادى ذلك الهجوم الرهيب .. حاول بكل قوته ..

ولكن الكرة النارية أطلقت لهيبها ..

وانتصرت مرة أخرى ..

وهكذا سقط الفريق كله ..

فيما عدا (نشوى) ..

وكان عليها أن تتصدّى وحدها لذلك اللهيب

لهيب الرعب(\*).

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل ، راجع الجزء الأول .. ( كرة التار ) .. المفادرة رقم (١٢٥) .

لم يكن من الممكن أبدًا أن تتراجع ( مشيرة ) أو تستسلم ..

لم يكن هذا يناسب طبيعتها أو تكوينها ..

ثم إن زوجها كان خلف تلك الأسوار ، وهي تجهل كل شيء عما أصابه ..

لذا ، فقد اتخذت قرارًا حارمًا ..

صارمًا ..

مجنونا ..

وبكل هذه المشاعر ، عادت إلى سيارتها ، وجلست خلف عجلة القيادة ، وهي تلتقط نفساً عميقًا ، ملأت به صدرها ، قبل أن تغمغم في حزم :

- فلتعلم يا ( أكرم ) أتنى أفعل هذا من أجلك .

ثم أدارت محرك السيّارة ، مستطردة :

- من أجلك وحدك .

قالتها ، وضغطت دواسة الوقود ، والطاقت بسيارتها لثلاثة أمتار ، ثم الحرفت بها بغتة ، ووثبت نحو ولحدة من سيارات الأمن ..

وانطلقت من حلقها صرخة قوية ، تـرددت فـى المكان كله ، وهى تتخلّى عن عجلة القيادة ، وتخفى وجهها بذراعيها ..

وارتطمت سيارتها بسيارة الأمن في عنف ..

وطارت في الهواء ، على نحو مخيف ، و (مشيرة). تواصل إطلاق صرختها ، التي امتزجت برنة رعب قوية ، والسيارة تتجاوز ساحة الانتظار الكبيرة ، ثم تهوى خارجها ، وترتطم بالأرض في عنف ، وتنقلب على جانبها ، ثم تزحف في هذا الوضع لثلاثة أمتار أخرى ، قبل أن تتوقّف ، وإطاراتها تدور حول نفسها في قوة :

- وهتف مسئول الأمن برجاله :

- أسرعوا لإخراجها ، قبل أن يشتعل خزان الوقود .. أسرعوا .

لم يفادر مكاتب ، طبقًا للأوامر ، ولكنبه تابع ببصره ، في قلق بالغ ، فريقًا من رجاله ، أسرعوا نحو السيارة المقلوبة ، وراح بعضهم يفرج (مشيرة) منها ، في حين انهمك البعض الآخر في إطلاق أسطوانات الإطفاء نحو السيارة ، لمنع وقودها من الاشتعال ..

وفى الوقت ذاته ، وإثر اتصال عاجل من مسئول الأمن ، اتطلقت مسارة إسعاف صغيرة ، تعبر حديقة

المستشفى العسكري ، وتجاوزت البوابة ، ليحمل رجالها (مشيرة) على محفة خاصة ، وأحدهم يهتف :

- لقد فقدت وعيها .. أسرعوا إلى حجرة الطوارئ .. هيا .

وعلى الرغم من اهتمامهم الواضح ، وفحصهم السريع الممتاز لها ، إلا أن أحدًا منهم ، على الرغم من خبراتهم الطويلة ، لم يلمح تلك الابتسامة السريعة ، التى جرت على طرف شفتى ( مشيرة ) للحظة ولحدة ، وهم يحملونها إلى دلخل المستشفى ..

كاتت الآلام تملأ جسدها ، وتسرى فى كياتها كله ، ولكن كل هذا لختفى تماما ، خلف شعورها بالانتصار ، ولهفتها لإجابة ذلك السؤال ، الذى جعلها تهرع إلى المستشفى العسكرى ، بعد منتصف الليل ..

تُرى ماذا يحدث ، خلف تلك الأسوار ؟! ماذا ؟!

#### \* \* \*

من العجيب أنه ، وعلى الرغم من كل ما حدث ، فإن (نشوى) لم تذرف دمعة ولحدة ، وهي تقف

عند باب الحجرة ، التى تم نقل والدها إليها ، تراقب الأطباء ، الذين راحوا ببذلون قصارى جهدهم فى يأس ؛ لإتقاذه من تلك الغيبوبة ، التى عجزوا عن إخراج رفاقه منها ..

وفي حنان ، ربّت الدكتور (حجازى ) على كتفها ، هاممنا :

- اطمئنی یا بنیتی .. کل شیء سیصبح علی مایرام باذن الله .

أدارت إليه عينين خاويتين ، وتطلّعت إليه لحظة ، بدت خلالها كالمغيّبة عن الوعى ، قبل أن تعيد عينيها إلى والدها ، متمتمة :

\_ بإذن الله .

شعر الدكتور (حجازى ) بقلق عارم نحوها ، فربّت على كتفها مرة أخرى ، قائلا :

\_ أفرغى انفعالاتك يا ابنتى .. ابكى .. اصرخى .. افرغى .. افرغى الفعلى أى شىء ، ولكن لا تقفى ساكنة هكذا .. أفرغى توتراتك ومشاعرك كلها ، من أجل صالحك ، وإلا انهارت أعصابك دفعة واحدة .

عادت تدير عينيها إليه ، وقالت في صرامة وحزم ، لم يكن يتوقعهما قط :

- لا يمكن أن تنهار أعصابي الآن يا دكتور (حجازي) . اطمئن .

اتسعت عيناه في شيء من الارتباع ، قبل أن يقول :

- (نشوى) .. لا تفعلى هذا بنفسك يا بنيتى .. الأطباء سيتولون أمر الجميع ، وهناك علاج لهذه الحالة حتمًا ، و ...

قاطعته بغتة ، عندما أحاطت أصابعها بمعصمه فى قوة ، وجذبته خارج الحجرة فى عنف لم يعتده منها أبدًا ، وما إن أصبحا على مسافة ثلاثة أمتار من الحجرة ، حتى واجهته فى توتر شديد ، وهى تقول فى حزم عجيب ، وأسلوب قيادى مدهش :

- اسمع يا دكتور (حجازى) .. أعلم أن الموقف يبدو عنيفا عصبيا ، من الناحية التى تنظر منها إليه ، حتى إنك تخشى أن تنهار أعصابى ، أو أسقط للحاق بالجميع ، ولكن هذا خطأ .. خطأ وألف خطأ .. فالتى تقف أمامك الآن ليست (نشوى نور الدين) ، ابنة قائد الفريق ، وزوجة خبيره النفسى ، التى رأت أقرب الناس إليها يتساقطون وينهارون أمام عينيها ،

ويرقدون فى أربع حجرات متجاورة ، فى قسم العناية الخاصة ، الذى يعجز أكبر خبرائه وإخصائييه عن تفسير أو علاج ما أصابهم .. كلا يا دكتور (حجازى) .. إنها ليست كذلك أبدًا .

ثم شدت قامتها ، مستطردة بلهجة جعلت قلبه يخفق في قوة :

- التى تقف أمامك الآن هى (نشوى) .. آخر من تبقى من فريق (نور) ، بكامل الوعى والإدراك ، وهذا يعنى أن قيادة الفريق قد انتقلت إلى ، طبقا للتدرج القيادى الطبيعى ، ويعنى أيضًا ، وهذا هو الأهم ، أن مصير الجميع صار معلقًا بعنقى ، ورهن مسئوليتى .

والتقطت نفسًا عميقًا ، لتسيطر على الانفعال المتفجّر في أعماقها ، قبل أن تضيف في صرامة حازمة :

- هل علمت الآن لماذا لا يوجد وقت للانهيار العصبى ؟! لأن أى انهيار يعنى أن يفقد الفريق كله آخر أمل له فى النجاة ، بعد الله (سبحانه وتعالى) .. الفريق الذى يضم أبى ، وأمى ، وزوجى ، وأفضل صديق لى ، فى العالم كله .

حدًى الدكتور (حجازى ) في وجهها لحظة ، بدهشة وانفعال بالغين ، قبل أن يقول في حزم :

\_ فهمت .

ثم استطرد في حماس :

- والآن ، ما الخطوة التالية في رأيك ؟! هل منبحث عن العلاج لتلك الغيبوبة الغامضة ؟!

أجابته في حزم:

- أتت قلتها يا دكتور (حجازى) .. الأطباء سيتولون هذا الأمر أفضل منا ، لذا فعلينا أن نتولًى الأمور ، التي نجيدها أفضل منهم .

سألها في اهتمام:

\_ مثل ماذا ؟!

ارتطم المسؤال بكياتها ، وفجّر حيرتها وتوتراتها إلى أقصى حد ..

نعم .. مثل ماذا ؟!

ما الذي يمكن أن تبدأ به بحثها ، في مثل هذه الظروف ؟!

كيف يمكن أن تتولَّى مسئولية رهيبة كهذه ؟! كيف ؟!

صحیح أنها تبذل قصاری جهدها ، إلى الحد الذی جعلها تبدو قویة متماسكة ، أمام الدكتور (حجازی) ، إلا أن واقعها ، الذی تشعر به فی كل خلیة من خلایاها ، كان یختلف تمامًا ..

كاتت حاترة إلى حد الضياع ..

وخائفة إلى حد الفزع ..

وأمام سؤال الدكتور (حجازى) ، قفزت كل تلك المشاعر إلى السطح ، وأفصحت عن نفسها فى ملامحها ، وأطلت فى عناد من عينيها ..

والتقط الدكتور (حجازى ) الرسالة ..

واستوعبها بخبراته الطويلة ، وعلمه الغزير ..

ثم أخفاها في أعماقه ، بحكمته البالغة ، وهو يميل نحوها مكملاً في بساطة ، وكأنه لم يلق سوالاً منذ لحظات :

\_ اعتقد أن أفضل وسيلة ، لبدء مهمة عسيرة كهذه ، هي أن نتساءل :

\_ تُرى ماذا كان (نور) سيفعل ، في ظروف مماثلة ؟!

هتفت في حماس ، متشبئة بعبارته :

- بالضبط .

ثم هرشت رأسها في توتر ، متابعة :

- نعم .. ما الذي سيفطه أبي ، في موقف كهذا ؟! العقد حاجباها بضع لحظات ، في تفكير عميق ، وهي تطرح السؤال ذاته على نفسها ألف مرة ومرة .. ما الذي يمكن أن يفعله (نور)، في موقف بلغ هذا الحد من التعقيد ؟!

إنه سيلتقط حتمًا طرف خيط ..

أى خيط ، يمكن أن يقوده إلى الحقائق والمعلومات رويدًا رويدًا ..

السؤال إذن هو : أين طرف الخيط هذه المرة ؟! أين ؟!

لم تدر ما الذى دار فى ذهنها بالضبط ، خلال تلك الأجزاء الضئيلة من الثانية ، ولكنها وجدت نفسها تقول فى حزم :

- دعنا نلق نظرة على بقايا ذلك الآلى .

ولا أحد يمكنه أن يتصور كم شعرت بالارتياح ، عندما هتف الدكتور (حجازى) في حماس شديد :

- بالضبط .. هذه هي الخطوة الصحيحة .

لم تمض دقائق خمس على عبارته ، حتى كان كلاهما يقف أمام البقابا المحترقة ، التي بلغت حد الذوبان تقريبًا ، لما كان منذ قليل شخصًا آلبًا متطورًا ، لا مثيل له على الأرض كلها ..

وفي توتر ، قالت (نشوى ) :

من الواضح أن الأسر مدروس بعناية فاتقة ، بحيث لا نضع أيدينا على دليل واحد ، يمكن أن يقود إلى حل غموض الموقف .

هز الدكتور ( حجازى ) كتفيه ، قائلا :

\_ لقد ذاب ذلك الشيء ، حتى صار من المستحيل الحصول على أى شيء منه ، وبالذات الوصلات الخاصة ، بين الأجزاء الآلية والخلايا الحيوية ، التي تم صنعه منها .

عضت شفتيها في توتر ، وهي تتطلع إلى بقايا الآلى ، وعادت تتساءل : أين يمكن أن تجد طرف خيط آخر إذن ؟!

این ۱۶

كان السؤال يعربد في أعماقها بقوة ، عندما اخترق أذنيها صوت صارم حازم ، يقول : \_ سيّدة (نشوى) .. هل لى أن أسالك : ماذا تفعلين هنا ؟!

استدارت مع الدكتور (حجازى) إلى مصدر الصوت، في حركة حادة سريعة، ووقع بصرهما على الرائد (أيمن)، وهو يدلف إلى المشرحة، وخلفه أفراد فريقه، الذين انتشروا في المكان في سرعة عجيبة، وهو يتقدم نحو (نشوى)، مستطردًا بنفس الصرامة الحازمة:

المفترض أن هذه المنطقة تخضع لملطة المخابرات العلمية ، في الوقت الحالى ، و ...

قاطعته (نشوى ) في غضب :

- هل نسيت أننى أحد أفراد المضايرات العلمية أيضًا أم ماذا ؟!

رمقها (أيمن ) بنظرة صارمة ، قبل أن يجيب ، وهو يشير إلى أفراد فريقه :

- كلاً .. لم أنس با سيدة (نشوى) ، ولكن الأوامر التى تلقيتها من القائد الأعلى شخصيًا ، منذ دقائق قليلة ، والخاصة بإحاطة هذه العملية بالسرية البالغة ، تنتهى بعبارة تقول : « دون أية استثناءات ، مهما كانت الأسباب » .



عضت شفتيها في توتر ، وهي تتطلّع إلى بقايا الآلي ، وعادت تتساءل : أين يمكن أن تجد طرف خيط آخر ؟!

ثم مال نحوها ، مستطردًا بلهجة تحمل رنة أسف حقيقية :

\_ وأعتقد أن هذا يشملك أيضًا .

احتقن وجهها ، وهي تقول في حدة :

- ولكن هذه المهمة تخص قريقنا أيضًا ، وطبقًا للقواعد ، فالمفترض أن تنتقل إلى القيادة ، بعد أن .. قاطعها (أيمن ) هذه المرة ، قاتلاً :

- أى فريق يا سيدتى ؟!

بُهِتَتَ لسوَاله ، وللهجة المتعاطفة المشفقة ، التى نطقه بها ، فحدقت فى وجهه ، دون أن تحر جوابًا ، فتابع هو باللهجة نفسها :

- أقل عدد من الأفراد ، يمكن أن يحمل لقب فريق ، هو اثنين يا سيّدتى ، وحتى هذا القدر لم يتبق لديكم ، فأية قيادة تلك التي تتحدثين عنها ؟!

كانت ترغب بشدة ، في أن تظل قوية متماسكة ، في مواجهة (أيمن) وفريقه ، الذين تحركوا بسرعة ، لنقل بقايا الآلي إلى كيس كبير خاص ، له غلاف مزدوج ، عازل للضوء والحرارة ، وإغلاقه بإحكام شديد ، إلا أن دموعها الغزيرة لم تنجح في الاختفاء خلف عنيها ، فتسللت تميل على وجنتيها ، وهي تقول:

- حاول أن تستوعب الموقف أيها الرائد .. إنها ليست بالمهمة العادية ، التى يمكنك أن تطالبنى بالتخلّى عنها بهذه البساطة .. والفريق الذى تتحدّث عنه ، ليس مجرد مجموعة من زمالاء العمل ، شاركتهم بعض المهمات والمغامرات فحسب .. إنهم أهلى .. هل تفهم ؟! كل أهلى ، الذين لا يمكن أن اتخلّى عنهم قط ، لمجرد أن الأوامر تحتم هذا .

زفر ( أيمن ) في حرارة ، متمتمًا :

- أعلم هذا يا سيدتى .. أقسم لك إننى أعلمه ، وأتفهّمه جيدًا ، ولكن طبيعتى العسكرية ترفض عدم إطاعة الأوامر ..

غمغم الدكتور (حجازى):

- ريما هناك وسيلة ما ، و ...

قاطعه (أيمن) ، وهو يكمل في صرامة :

- أو التحايل عليها ، والدوران حولها .

ثم دفعها أمامه في رفق ، لا يخلو من الحزم ، متابعًا :

- معذرة يا سيدتى .. أنا مضطر .

تَفجُرت الدموع من عينيها ، في قهر عاجز ، عندما أخرجها اثنان من فريق (أيمن) ، مع الدكتور

(حجازى) من القسم كله ، الذي صار يحمل شعار المخابرات العلمية ..

وفى مرارة ، هتفت :

\_ مستحيل! لايمكن أن أستسلم أبدًا .. لا يمكن أن أتخلّى عن الجميع ، لمجرد أن الأوامر تحتم هذا .

غمغم الدكتور (حجازى) في حزن :

- وماذا بيدنا لنفعله ؟!

هتفت بكل مرارة الدنيا:

- ای شیء . . ای شیء . .

ثم الفجرت باكية ، وهي تضيف في ألم ثائر :

\_ المهم أن نفعل شيئا .. من أجلهم .

انخرطت في بكاء عنيف ، بعد أن فجرت ثورتها ، وشعر الدكتور (حجازى ) بمنتهى الشفقة والتعاطف مع موقفها ، فربت عليها في حنان ، مغمغمًا في عجز مرير :

- رویدك یا بنیتی .. إننی أشعر بما تشتعل به أعماقك ، ولكننی عاجز علی أن أمد ید المساعدة إلیك .. حتی الكلمات لا تسعفنی لـ ...

اعتدات فجأة ، وتجمدت الدموع في عينيها ، اللتين يرقتا على نحو عجيب ، جعله يبتر عبارته ، ويتراجع

بحركة حادة ، محدقًا فيها بدهشة بالغة ، وهى تهتف فى وجهه :

\_ ماذا قلت يا دكتور (حجازى ) ؟!

خُيِّلُ إليه أَنهُ يحدُّق فَى وجه ( نور ) نفسه ، وهو يغمغم مرتبكًا :

\_ كل ما قلته : هو أن الكلمات لا تسعفنى لـ ... هتفت تقاطعه مرة أخرى ، في لهفة شديدة :

- بالضبط .. أنت تشعر ، ولكن الكلمات لا تمعفك . عاد يُحدُق في وجهها بدهشة ، مغمغمًا :

\_ ماذا تعنين ؟!

برقت عیناها أكثر وأكثر ، حتى بدتا شبیهتین بعینی (نور ) ، وهی تهتف :

- أعنى أننا قد أمسكنا به با دكتور (حجازى) . ولوّحت بقبضتها ، مستطردة ، بكل حزم وحماس الدنبا :

\_ أمسكنا طرف الخيط .

قالتها ، وقلبها يخفق بعنف .. بمنتهى العنف .

\* \* \*

# ٧-غيبوبة..

ارتسم مزيج من القلق والتوتر البالغين ، على وجه القائد الأعلى ، وهو يتابع التقارير الأخيرة ، الواردة من فرق المراقبة ، ثم أشار بيده إلى الدكتور (جلال) ، قاتلاً:

- الأمر صار بالغ الخطورة بالفعل .. إنها مركبة فضائية .. لا شك فى هذا .. مركبة قادمة من مكان ما ، فى الكون الفسيح ، حاملة ما يمهد لغزو جديد . تتحنح الدكتور (جلال) ، وهو يقول فى توتر مماثل :

- لم يثبت بعد أن ...

قاطعه القائد الأعلى في صرامة عصبية :

- لم يثبت ماذا يا دكتور (جلال) ؟! ألدينا تكنولوجيا متطورة إلى هذا الحد ؟! بل ألدى أية دولة أخرى مثلها ؟! كلا يا دكتور (جلال) .. الأمر لم يعد بحاجة إلى مزيد من الإثباتات .

تنحنح الدكتور (جلال) مرة أخرى ، قبل أن يقول ، وقد تضاعف توتره :

- طبقًا للمنهج العلمى المحض ، لا يمكننا نفى أو الثبات هذه الحقيقة ، دون دليل واضح .. ربما لا تكون لدينا تكنولوجيا مماثلة ، ولكن لا يمكننا الجزم بأته لا توجد مثل هذه التكنولوجيا المتطورة لدى دول أخرى .. (أمريكا) مثلاً ، أو (اليابان) .. أو حتى دول الكثلة الأوروبية ، ولو كملاح سرى يتم تطويره .. وربما اختباره على أرضنا .

هز القائد الأعلى رأسه في حدة ، قائلاً :

- لايمكننا قط نفى لحتمال الغزو الفضائى .. سنضعه على قائمة الاحتمالات ، ونتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهته ، إلى أن يثبت العكس .. ألم تقرأ مضمون تلك الإشارات المنعكسة ، كما ترجمها علماء مركز الاتصالات الفضائية ؟! « كل شيء معد .. نحن في انتظاركم .. » .. ما الذي يمكن أن تعنيه رسالة كهذه في رأيك .. وبالذات عندما تنطلق من الأرض ، عبر جهاز بث فضائى ، إلى منطقة ما في الكون ؟! ألا تعنى ، وبكل وضوح ، أنه هناك من بيلغ رؤساءه بأن الأرض ممهدة للغزو ؟!

قال الدكتور (جلال) في عصبية :

\_ لقد كانت إشارة منعكسة .

لوَّح القائد الأعلى بيده ، هاتفًا :

\_ من حسن حظنا .

قال الدكتور ( جلال ) في سرعة :

- أو من حسن تخطيطهم .

انعقد حاجبا القائد الأعلى في شدة ، وهو يقول :

- ماذا تعنى ؟!

أجابه الدكتور ( جلال ) في اتفعال :

- أعنى أنه لو كنت جاسوسنا فضائيًا محترفًا ، على هذا القدر من الذكاء والبراعة والخطورة ، وأردت إرسال إشارة خاصة إلى كوكبى ، تمهيدًا لبدء حملة غزو فضائى ، فإن أقع في خطأ اتعكاس بسيط ، يمكن أن يعكس نسخة من إشارتي إلى الكوكب ، الذي ينوى قومي استعماره ، وأنا أدرك جيدًا أن تقتيته قادرة على كشف مضمون الرسالة .

ازداد اتعقاد حاجبي القائد الأعلى ، وهو يغمغم :

\_ هل توحى بأن ..

قبل أن يتم عبارته ، البعث أزيز جهاز الاتصال الخاص على مكتبه ، فأشار بيده للدكتور (جلال) ،

وهو بضغط زر الجهاز في سرعة ولهفة ، وتحرك هذا الأخير من مكانه ، في خطوات سريعة متوترة ؛ ليلقى نظرة على الوجه ، الذي ظهر على شاشة هاتف الفيديو ، على الرغم من أن هذا يتنافى مع أبسط قواعد اللياقة والأمن ، وسمع صاحب الوجه يقول في اهتمام :

- سيدى القائد .. لقد تـم تحديد الموقع الجديد للهدف .

هتف القائد الأعلى في حماس :

- حقا ؟!

أما الدكتور (جلال)، فقد جف حلقه في لحظة والحدة، وهو يتمتم:

 هل توصلوا إلى موقع المركبة الفضائية ؟!
 أشار إليه القائد الأعلى بالتزام الصمت ، وهو يسأل الرجل :

- أأنتم واثقون من هذا ؟!

أجابه الرجل ، في صوت حاسم واثق :

- بالتأكيد يا سيدى .. لقد كانت أجهزة البحث والمراقبة تعمل بالقعل ، عبر الأقمار الصناعية ،

عندما نسفت تلك المركبة العجيبة فريق البحث ، مما جعل الأنظار كلها تتجه اليها ، وتتابع حركتها السريعة ، حتى اختفت وسط الصحراء ، وهنا قمنا بتحديد منطقة الاختفاء ، وفحصها بأجهزة المراقبة المقرية ، وأجهزة الفحص الطيفى (\*)، وأجهزة الأشعة دون الحمراء ، حتى تم حصرها ، وتحديد موقعها الحالى بمنتهى الدقة ، على الرغم من اختفانها وسط أجمام شبيهة .

بدا الاهتمام البالغ على القائد الأعلى ، وهو يقول :

- عظيم .. لا تحاولوا استفزازها ، أو إثارة التباهها ،

بأى حال من الأحوال .. لا نريدها أن تشعر بأتنا قد

كشفنا أمرها .. اكتفوا بمراقبتها طوال الوقت ،

والتيقُن من موضعها بمنتهى الدقة .

أجابه الرجل في حزم :

- عُلِمَ وسينفُذ يا سيدى .

وما إن أنهى القائد الأعلى الاتصال ، حتى سأله الدكتور (جلال) في نهفة :

ــ ماذا تنوى أن تفعل ؟!

أجابه القائد الأعلى ، وهو يضغط أزرار هاتفه الخاص :

- سأجرى اتصالاً علجلاً ، بقائد القوات الجوية . سأله الدكتور (جلال) في دهشة قلقة :

- ولماذا ؟!

أجابه القائد الأعلى في حسم:

- ما دامت تلك المركبة مجهولة الهوية قد أعلنت الحرب ، فعليها أن تتحمَّل كافة النتائج ، المترتبة على هذا .

اتسعت عينا الدكتور (جلال) ، وهو يهتف :

\_ رباه ! هل تقصد أننا سـ ...

قاطعه القائد الأعلى ، في حزم صارم :

- ما الإجراء المنطقى ، الذى عليك أن تفعله ، إذا ما ظفرت بكتائب الاستطلاع الأولى للعدو ؟!

<sup>(\*)</sup> كل معدن أو عنصر في الوجود له مقياس طيفي خاص به ، وينترك طيفًا خطيًا خاصًا ، في مقياس الطيف (سيكتروسكوب) ، ولا يمكن أن يتشابه عنصران ، أو تتشابه مادتان ، في ذلك الطيف الخطى ، الذي يتم بوساطته تحديد هوية معظم الأجسام الفضائية .

ألقى سؤاله ، فى نفس اللحظة التى ظهرت فيها صورة قائد القوات الجوية ، على شاشة هاتف الفيديو الخاص ..

بكل وضوح .

#### \* \* \*

بدت الحيرة ممتزجة بالدهشة ، على وجه رئيس وأطباء قسم العناية الخاصة ، وهم يراقبون ما تفعله (نشوى) بجهاز رسم المخ الإليكتروني ، المتصل برأس والدها (نور) ، وعملها الدءوب لمد بعض الأسلاك منه ، إلى جزء خاص ، في جهاز الكمبيوتر النقال الخاص بها ، ثم لم يلبث رئيس القسم أن قال ، في شيء من العصبية :

- سيدتى .. هل تدركين ما تفطينه بالضبط ؟! أجابته فى حزم ، وهى تواصل عملها فى اهتمام بالغ :

> - إننى خبيرة كمبيوتر محترفة أيها الطبيب . أجابها في عصبية :

- أعلم هذا يا سيّدتى ، ولكنك لمنت على دراية طبية كافية ، للتعامل مع أمر كهذا .. ماذا لو تسبّب

ما تفطينه في إيداء والدك ؟! من سيتحمَّل المستولية عندنذ ؟!

رفعت رأسها إليه ، مجيية في حسم :

ما أفطه لا يمكن أن يؤذى والدى أيها الطبيب ، وإلا ما جرؤت على فعله قط .. كل ما هناك هو أننى مسأتقل الإشسارات الصادرة من مخه إلى جهساز الكمبيوتر ، الذى سيستخدم برنامجًا خاصًا جدًا ، قمت بتطويره مؤخرًا ، لحساب القسم الطبى فى مركز الأبحاث ، التابع للمخابرات العلمية .

سألها الرجل مبهورا:

- أى يرنامج هذا ؟!

أجابته ، وهي تواصل عملها بنفس الاهتمام :

- برنامج خاص بترجمة إشارات المخ ، وتحويلها إلى لغة خاصة ، يمكن للكمبيوتر ربطها بمفردات اللغات الحية المعروفة ، وتحويلها بالتالى إلى عبارات مكتوبة أو مسموعة ، تنقل ما يدور في رأس صاحبها .

غمغم أحد الأطباء ، في دهشة بالغة :

- ربّاه! أهو برنامج قراءة الأفكار ، الذي قرأنا عنه في طفولتنا (\*)؟!

أشارت بسبّابتها ، قاتلة :

- بالضبط .. هذه نمىخة مطورة منه .. ولمو نجحت التجربة ، ستشاهد عملها بنفسك .

التقى حاجبا رئيس القسم بضع لحظات ، وكأتما يحاول استيعاب الأمر ، قبل أن يتماعل في توتر :

- ولماذا تفعلين هذا يا سيدتى ؟! ما الذى تتوقعين الحصول عليه ؟!

أجابته في حماس :

\_ كل شيء .

هتف معترضا:

- مثل ماذا ؟!

توقَّفت عن عملها ؛ لتجيب في حسم :

(\*) منذ أولفر الثمانينات ، يعكف الطماء على دراسة الموجات والإشارات الصادرة عن المخ البشرى ، وبالذات موجات (جاما ) ، على أمل أن يتوصلوا في المستقبل إلى ومسيلة لقراءة الأفكار إليكترونيًا ، ولقد نجحت تجاربهم إلى حد محدود ، وأمكنهم في نهاية التسعينات أن يتوصلوا إلى خوذة خاصة ، تنقل بعض الأوامر المحدودة ، من الابسها إلى أجهزة إليكترونية ، بمجرد التفكير فيها .

- لتحصل على جواب سؤالك ، دعنا نستعد ثلاثة أمور بالغة الأهمية أيها الطبيب .. أولها هو نتائج فحص التوصيل ، بين أمضاخ المصابين ، وأليافهم العصبية ، والتي تشير في وضوح إلى أن المـخ يعمل في نشاط، ولكن الأطراف لا تتلقي ذلك النشاط، بسبب خلل في التوصيل ، عند الفقرة العنقية السابعة ، مع كل ما يثيره هذا من حيرة طبية وعلمية ، والثاني هو أن شخصًا ما قد انتحل هوية عالم من علماء مركز الأبحاث ، ليختلى بزوجى وأمى ، ويحقنهما بعقار خاص ، يستخدم لانتزاع المعلومات .. ألم يسأل أحدكم نفسه ، كيف يمكن أن ينتزع المعلومات ، من أشخاص فاقدى الوعى بهذا العمق ؟!

تبادل الأطباء نظرة متوترة ، في حين قال الدكتور (حجازى ) في حماس :

- سؤال وجيه للغاية .

هتف أحد الأطباء:

- ولكنه حقتهما بمادة مضادة على الأرجح . سألته (نشوى) في سرعة :

- هذا يطرح السؤال الثاني . . مادة مضادة لماذا ؟!

للغيبوبة ، أم للإصابة الحقيقية ، التي يعانون منها ؟!

غمغم الأطباء في دهشة :

- إصابة حقيقية ؟!

أما رئيس القسم ، فقال في عصبية :

- سيدتى .. أنت تجطين الأمر ببدو في صورة معقدة للغاية .

أشارت بسبابتها ، قاتلة :

\_ إنه كذلك بالفعل يا سيّدى ، ولتدرك هذا ، دعنا نتجه إلى الأمر الثالث ، والذي يبدو ، في رأيي أنا ، الأكثر أهمية وخطورة.

سألها رئيس القسم في توتر:

- وما هو ؟!

أجابت في حزم:

- زمیلنا ( أکرم ) .

بدت الدهشة على وجوه الجميع ، واعتدل الدكتور (حجازی) ، متسائلا :

- وماذا عنه ؟!

قالت في سرعة :

\_ كل شيء فيه دِدُاف عن الآخرين . سألها رئيس القسم ، في اهتمام حقيقي : \_ كيف ؟!

أجابت في انفعال ، جذب انتباه الجميع :

\_ في البداية كان الوحيد الذي استعاد وعيه للحظات ، بعد أن أصابت تلك المادة الكيماوية الغامضة ، بعضريها المجهولين للجميع .. والكلمات القليلة ، التي نطق بها ، كاتت عجيبة الغاية .. «ربّاه! إنها ليست غيبوبة يا (نور) .. لقد كنت أشعر ب ... » .. قالها ، وفقد وعيه ، ليلحق بالآخرين ، وعندما قمتم بقحص قدرة أعصابه على التوصيل ، وجدتم أنها ثلاثة أضعاف قدرتها عند الآخرين ، فما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟!

غمغم رئيس القسم :

\_ أخبرينا أنت .

أجابت في سرعة :

- يعنى أمرين بالغي الأهمية .. أولهما أن سقوطنا في النيل ، بعد إصابة (أكرم) مباشرة ، قد أدى إلى تغير ما في طبيعة تلك المادة الكيماوية ، مما سمح أكرم) باستعادة وعيه لبضع لحظات.

هتف الدكتور (حجازى):

- بالطبع .. إنه الماء .. ماء النيل .. سر الحياة .. لقد ذاب جزء كبير من تلك المادة في ماء النيل ، مما خفف من تأثيرها ، وجعله يستعيد وعيه لبعض الوقت .

أشارت بسبَّابتها ، قاتلة :

- بالضبط، لقدد منع الماء عملية الامتصاص الكامل للمادة ، وهذا هو الأمر الأول ، أما الأمر الثاتى ، فهي كلمات (أكرم) نفسها ، والتي كان ينبغي أن نتوقف عندها منذ البداية ، وخاصة عبارته الأولى ، التي تحسم الأمر كله .

واتعقد حاجباها في حزم ، وهي تكمل :

- إنها ليمت غييوبة يا (نور).

عد الأطباء يتبادلون نظرة متوترة ، في حين غمغم الدكتور (حجازى ) في اهتمام :

- هذا صحيح يا (نشوى) .. كان ينبغى أن تحسم عبارة (أكرم) الأمر منذ البداية .. لقد خاض التجربة بنفسه ، وخرج منها بضع لحظات ، ليعلن أن ما أصابه لم يكن غيبوبة بالمعنى المعروف .

قال رئيس القسم متوترا:

\_ وهل يمكنك أن تعتمد على معلومة ، نطقها رجل مصاب ، في ظروف كهذه ؟!

أجابته (نشوى):

- بالتأكيد ، خاصة لو أضفنا إلى العبارة الأولى عبارته الثانية ، والتى قال فيها : إنه كان يشعر بشيء ما .. ألا تدركون ما الذي يعنيه هذا ؟!

أجابها رئيس القسم ، وقد التقل إليه حماسها :

\_ يعنى أنه كان يشعر ويحس ، فى أثناء وقوعه فى تلك الغيبوبة .. أقصد فى تلك الحالة .. ليس المهم ما كان يشعر ، وهذا يعنى أنها ليست غيبوبة .. ليست كذلك على الإطلاق .. رائع يا سيدتى .. عقليتك الاستنباطية المدهشة تفوقت علينا جميعًا .

تمتم الدكتور (حجازى) مبهورًا ، بلهجة شديدة التأثر :

\_ لقد أنجبت يا (نور ) .. أنجبت حقًا .

أما رئيس القسم ، فقد تضاعف حماسه ، و هو يواجه باقى الأطباء ، قائلاً :

- الآن فهمت الأمر كله .. لقد أخطأتنا جميعًا منذ البداية ، عندما تعاملنا مع الأمر باعتباره غيبوبة .. كان ينبغى أن نقتنع بما أشارت إليه أجهزة رسم إشارات المخ ، عندما أكدت أنه يحتفظ بنشاطه كاملاً . تساعل أحد الأطباء في حيرة :

- لو أنها ليست غيبوبة عميقة ، فما هي إذن ؟! أجابه في حزم ، وهو يشير إلى (نور) .. الراقد بلا حراك .

- حالة من الشلل الكامل ، ناشئة عن عقار مجهول .. شلل يصيب كل أجهزة الجسم ، بعد الفقرة العنقية السابعة .

قال أحد الأطباء في دهشة :

- ولكن هذا يعنى أن الحواس الخاصة مازالت تعمل بكفاءة .

هتف رئيس القسم:

\_ بالضبط .

ثم عاد يشير إلى (نور) ، مستطردًا :

- ويمكننا إجراء تجربة عملية لذلك .

قالها ، واتجه نحو (نور) ، وهو يقول بنقس الحماس :

- سيادة المقدم .. لدى اعتقاد علمى بأتك تسمعنا منذ البداية .. وتشعر بكل ما يدور حولك ، وأتك تفهم كل ما أقوله الآن ، لذا فأتا أطلب منك التعاون معنا . قالت (نشوى) في توتر :

ـ دعنى أوصل جهازى أولاً ، و ...

قاطعها رئيس القسم ، وهو يواصل حديثه مع (نور) ، الراقد أمامه في سكون ، وكأته ثم يسمعها : 
- امنحنا إشارة واحدة على ذلك .. ركز أفكارك ، واسترجع أية ذكريات ، تثير في نفسك الانفعال .. ذكريات سعيدة جدًا ، أو حزينة للغاية .. المهم أن تنفعل ، وأن تنقل إلينا إشارات مخك هذا الانفعال .

تعلَقت عيون الجميع بشاشة رسلم المخ الإليكتروني، وراحوا يتابعون إشاراته المنتظمة ، ورئيس القسم يتابع ، في انفعال أكثر :

- هيا أيها المقدّم .. هيا .

تطلّعت (نشوى) مثلهم إلى شاشة رسنام المخ الإليكتروني، وقلبها يخفق في قوة ..

ولكن الإشارات ظلّت على انتظامها .. ورتابتها .. ويطنها ..

واتتفض قلب (نشوى) فى عنف .. تُرى هل أخطأت تفسير الأمر منذ البداية ؟! هل بنت استنتاجاتها كلها على أخطاء ؟! هل ..

قبل أن تكتمل تساؤلاتها ، اندفع أحد الأطباء إلى الحجرة بغتة ، وهو يهتف في انزعاج :

- سيدى .. السيدة ( سلوى ) .. إنها ..

التفت إليه الجميع في توتر ، وهتف به رئيس القسم:

- إنها ماذا ؟!

عجز الطبيب الشاب عن النطق لحظة ، ثم لم يلبث أن اندفع ، هاتفًا :

- إن حالتها تتدهور بسرعة مخيفة ، كما لو ... او ...

ولحتبس صوته ، قبل أن يكمل بصوت متحشرج : \_ كما لو أنها تموت .

شهقت (نشوى)، هاتفة:

- يا إلهي ! أمي .



تطلّعت (نشوى) مثلهم إلى شاشة رسّام المخ الإلكتروني ، وقلبها يخفق في قوة

والدفعت مع رئيس القسم ، وعدد من الأطباء ، إلى حجرة أمها ..

واستدار الدكتور (حجازى) ؛ ليلحق بالجميع ، ولكن أحد الأطباء أمسك ذراعه في قوة ، وهو يهتف في اتفعال :

- رباه ! انظر يا سيدى .

استدار الدكتور (حجازى ) فى سرعة ، إلى حيث يشير الطبيب ، ولم يك يتطلع إلى شاشة رسًام المخ الإليكترونى ، حتى التقل إليه الفعال الرجل فى عنف ..

هذا لأن إشارات المخ قد أصبيت بجنون ، وراحت تتقافز على نحو عجيب ..

نحو يؤكّد أن ( نور ) ، الراقد في صمت وسكون ، يعانى من اتفعال شديد ..

شديد للغاية .

\* \* \*

« قف .. دخول المستشفى ممنوع ، بأمر السلطات العليا .. » .

هتف جندى الحراسة بالعبارة في صراسة ، في وجه ذلك الرجل ، الذي تقدم نحوه في هدوء ، والذي

واصل تقدُّمه ، وكأنه لم يسمعه ، فشهر الجندى مدفعه الليزرى ، وهو يقول في عصبية :

\_ خطوة أخرى وأطلق في المليان مباشرة .. هذه هي الأوامر الـ ...

قبل أن يتم عبارته ، تحرك ذلك القادم بمسرعة مذهلة ..

مذهلة بمعنى الكلمة ..

لقد بدا لحظة وكأته قد اختفى من موضعه ، قبل أن يظهر بغتة ، على مسافة نصف المتر ، إلى يمين الجندى ، ثم يقبض على عنقه ، قائلاً بصوت صارم مخيف :

- بالنسبة لى ، كل أوامركم لا تعنى شيئًا يا هذا . اتسعت عينا الجندى فى ذعر وألم ودهشة ، وشعر بقنبلة من اللهب تنفجر فى عنقه ، وانطلقت من حلقه شهقة لم تكتمل ، و ...

وتهاوى جثة هامدة ..

وفى هدوء عجيب ، تجاوزه ذلك القادم ، وألصق راحته برتاج الباب الإليكترونى ، فتفتح بسرعة ، وكأتما استقبل شفرته السرية ، والفتح الباب على مصراعيه ..

وينفس الهدوء المستفز ، سار القادم عبر الممر الصغير ، الذي يقود إلى الحديقة الخلفية للمستشفى ، وتوقّف في نهايته ، يلقى نظرة على رجال الأمن ، الذين انتشروا في الحديقة ، قبل أن يغمغم :

- سبعة عشر مترا .. اعتقد أن الزمن سيكفى . قالها ، وضغط بضعة أزرار فى حزامه ، فاتبعث من الحزام أزيز خافت ، و ...

واختفى جمده بغتة ..

وعبر الحديقة الخلفية ، بدت أثار أقدام واضحة الكانن خفى ، تحرك في سرعة ، حتى بلغ مبنى المستشفى . ولعشرة أمتار أخرى ، داخل ممرات المستشفى ، ظلّ الغلاف الكهرومغنظيمى المحيط به يعمل بكفاءة ، ثم لم يلبث الحزام أن بعث أزيارًا آخر ، يطن انتهاء فترة الإخفاء الممكنة ، فتحرك الشخص في سرعة ، ليختفى خلف حاجز خشيى ، قبل أن يعود جسده للظهور ..

كان من الواضح أن قدرته على الاختفاء محدودة ، لذا فد بدأ يتحرك في حذر ، عبر الممرات المختلفة ، حتى بلغ قسم العناية الخاصة ..

وفى هدوء ، وقف يتطلع إلى الحراسة المكثفة ، عند حجرات أفراد الفريق ، ثم غمغم في خفوت :

- هل تتصورون أن هذا سيعيقتى ؟! يا للسخافة !
لم يكد يتم عبارته ، حتى رأى فريق الأطباء يندفع
من حجرة (نور) إلى حجرة (سلوى) ، وبصحبته
(نشوى) ، ثم تبعها طبيب آخر ، مع الدكتور
(حجازى) ، فتمتم :

\_ لقد بدأت الأعراض الارتجاعية .. هذا يعنى أن أتحرك بسرعة ، قبل أن تفسد العملية كلها .

قالها ، وعاد يضغبط تلك الأزرار في حزامه ، فاتبعث الأزيز الخافت مرة أخرى ..

واختفى جمده ثانية ..

وعلى شاشة صغيرة أمام عينيه ، راح مصباح خافت يومض وينطفئ ، معلنًا أن الطاقة المتوافرة لا تكفى لعملية إخفاء طويلة ، مما دعا ذلك الشخص إلى التحرك في سرعة ، وهو يقول لنفسه :

\_ من المؤسف أنك الشخص الوحيد ، الذى يفسد قتله العملية كلها يا (نور) .. خاصة وأننى قد قررت نقل الخطة إلى المرحلة التالية .

والعقد حاجباه ، وهو يتجه نحو حجرة (أكرم) ، مكملاً لنفسه :

- مرحلة التصفية الجزنية .

تجاوز حارسا الحجرة فى خفة وسرعة ، دون أن يشعرا به ، فى رداته الكهرومغنطيسى الخفى ، الذى لم يكد يتجاوز باب الحجرة ، حتى تلاشى دفعة واحدة ، مع البعاث ذلك الأزيز الخافت من حزامه ..

وفى هدوء ، دفع الشخص باب حجرة (أكرم) ، ليغلقه فى خفة ، من خلف ظهر الحارسين ، اللذين براقبان الممر فى حزم صارم ، ثم وقف يتطنع إلى (أكرم) بضع لحظات ، قبل أن يَقترب منه ، ويتوقَف إلى جوار فراشه ، قاتلاً :

- أنت تسعنى بالتأكيد أيها الهمجى .. هل تصديق أتنى انتظرت هذه اللحظة طويلاً ؟! طويلاً جدًا .. لم أكن أرغب قط في أن أجعل منك ضحيتى الأولى .. كنت مأدخرك النهاية .. كنت آخر من سيلقى مصرعه من أفراد الفريق ، طبقاً للخطة التي أعددتها بعناية بالغة ، طوال عامين كاملين .. ( نور ) وحده كان سيبقى في النهاية ، ليحمل العار كله .. كل شيء

عنكم قرأته ودرسته بمنتهى العناية .. كل الأحداث .. كل التفاصيل .. حتى التقارير النفسية ، والعيات الحيوية الخاصة بكم .. كل شيء .. ولكن من الواضح أن الأمور لا يمكن أن تسير طبقًا لما يريده المرء .. سقوطك في النيل أفسد كل شيء .. ولو ادخرتك للنهاية الآن ، فستفلت منى للأيد ..

وفى هدوء ، أخرج من جيب كرة صغيرة ، وهو يتابع :

- لذا فسأقوم بتعديل بسيط في الخطة .. سأتقل اسمك من نهاية القائمة إلى بدايتها ..

ورفع الكرة الصغيرة نصو رأس (أكرم) ، متابعًا في صرامة :

- الوداع أيها الهمجى ..

وعلى شاشة رمنام المخ الإليكترونى ، بدا من الواضح أن تلك الكلمات الأخيرة قد أشارت ، فى أعماق ( أكرم ) الكثير من الالفعال ..

اتفعال عنيف ..

مخيف ..

ومميت .

\* \* \*

# ٣-الحصار..

« من السرب السابع إلى القيادة .. نحن فوق الهدف مباشرة ، وننتظر الإذن بالهجوم .. » .

اتعقد حاجبا القائد الأعلى ، وسرى التوتر فى عروقه وملامحه وصوته ، وهو يقول لقائد القوات الجوية ، فى حجرة مكتب هذا الأخير :

\_ ما قولك الآن ؟!

مط قائد القوات الجوية شفتيه ، وهز كتفيه ، وهو يلقى نظرة على ساعة يده ، قبل أن يقول :

- الأمر لا يحتاج إلى مجرد قول أيها القائد ، وإنما إلى قرار حاسم حكيم ، يستند إلى دراسة جيدة ، وهذا ما لم يتوفّر لنا ، مع هذه التحركات السريعة .

هتف الدكتور ( جلال ) في عصبية :

- ماذا تعنى ؟! هل ستتراجع عن الهجوم الآن ؟! هز قائد القوات الجوية رأسه في حزم ، قاتلاً :

- ليست مسألة تراجع أو إقدام ، وإنما مسألة حسابات استراتيجية ومنطقية ، وهذا يحتاج إلى قرار

مشترك .. لقد أصدرت أوامرى للمسرب المسابع بالانطلاق ، بناء على قول قائد المخابرات العلمية ، إن الأمر لايحتمل الانتظار ، وعند وصولكما إلى هنا ، اتضح لى أتنا لا نظارد طائرة متسللة ، أو جيشا يهم بعبور حدودنا ، وإنما نسعى خلف مركبة فضائية مجهولة ، تمتلك قدرات قتالية وتكنولوجية تفوقنا بمراحل ، ثم إننا نجهل ردود أفعالها ، إزاء الهجوم الجوى المباشر .

قال القائد الأعلى في حزم:

\_ لقد أسفرت عن ردود أفعالها ، عندما نسفت فرقة البحث بلا رحمة .

أشار قائد القوات الجوية بسبابته ، قائلاً :

- بالضبط .. وهذا يعنى أنها متحفزة لرد الهجوم بآخر عنيف ، ويتكنولوجيا متفوّقة ، وأسلحة لم تصمد أمامها فرقة البحث سوى لحظات ..

رُفْرِ القَائد الأعلى ، وتراجع في مقعده ، متسائلاً : - أتخشى أن تقوم بتدمير رجالك أيضًا ؟! أجابه الرجل ، في سرعة وحزم :

- بالتأكيد .. رجال المعرب المعابع هم خيرة شباينا ، وأكفأ طيارينا ، وليس من المعهل أن نجازف بإرسالهم إلى مهمة نجهل عواقبها إلى هذا الحد .

هتف الدكتور ( جلال ) :

- ولكنهم فوق الهدف بالفعل .

أجابه قائد القوات الجوية في حزم :

- ولن يتراجعوا قط ، حتى تصدر إليهم الأوامر بهذا .. وإذا ما كان الأمر بالهجوم ، فسينقضون ، ويقاتلون ، حتى آخر طائرة ، وآخر رجل .. ليسَ لدى أدنى شك في هذا ، وهذه ليست قضيتنا .. المهم هو هل نهاجم ، أيًا كانت النتائج ، أم نكتفى بالرصد والمراقبة والحصار ، حتى يجتمع مجلس الأمن القومى في الصباح ، ويتخذ قرارًا مناسبًا ؟

هز القائد الأعلى رأسه في حميم ، ونهض من مقعده ، وشبك كفيه خلف ظهره ، وهو يقول :

- كلاً أيها القائد .. لا يمكننا الانتظار للصباح .. الأحداث تجرى بمدرعة ، وذلك الجاسوس الفضائي يدرك جيدًا أن أمره قد انكشف ، وأن القتال يتم الآن على نحو مختلف ، ولا أحد يمكنه استنتاج ردود فعله

إزاء هذا ، أو سرعة تحركاته القادمة ، وهذا يعنى أن لكل دقيقة ثمنها الآن .. بل لكل ثانية .

أوماً قائد القوات الجوية برأسه متفهّما ، وهـو يقول :

\_ وماذا لو كانت هناك مركبات فضائية أخرى ؟! أجابه الدكتور (جلال) في سرعة :

\_ لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأنه لا يوجد سوى تلك .

أوماً قائد القوات الجوية برأسه متفهمًا مرة أخرى ، وعاد يلقى نظرة على ساعته ، التى أشارت عقاريها إلى الواحدة ، بعد منتصف الليل ، قبل أن يقول فى حزم :

\_ فليكن .

ثم ضغط زر الاتصال ، وقال :

- من القائد إلى السرب السابع .. أما زئتم ترصدون الهدف ؟!

أتاه صوت قائد السرب السابع ، وهو يجيب :

- إننا فوقه مباشرة أيها القائد .

بدا صوت قائد القوات الجوية قويًا ، حارمًا ، حاسمًا ، وهو يقول :

\_ اهجم . .

أتاه صوت قائد السرب السابع ، و هـ و يقول بحزم مماثل :

\_ عُلِمَ وسينفُذ يا سيدى .

أنهى قائد القوات الجوية الاتصال ، والتقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يرفع عينيه إلى القائد الأعلى والدكتور (جلال) ، قائلاً :

\_ أتعشم أن نكون قد اتخذنا القرار المناسب .

ولم يجب أى من الرجلين ..

بل لم ينبس أحدهما ببنت شفة ..

فقط تبادلا نظرة متوترة ، تحمل كل قلق الدنيا ..

نظرة تعنى أن ما يأمله قائد القوات الجوية ، هو نفسه ما يأمله الجميع ..

بلا استثناء ..

\* \* \*

انتشر فريق الأطباء بمسرعة مدهشة ، في حجرة العناية الخاصة ، التي ترقد فيها (سلوى) ، وراح بعضهم يقيس معدلاتها الحيوية ، والبعض الآخر يفحص الأجهزة المتصلة بها ، لينأكد من أنها تعمل

بكفاءة ، في حين أنهمك رئيس القسم في مراجعة ماسجلته أجهزة القياس الرئيسية ، وهو يقول :

رباه! معدلاتها تتدهور بسرعة مخيفة بالفعل .. التخذوا الإجراءات لتنشيط القلب والدورة الدموية باقصى سرعة ، و ...

هتف أحد الأطباء فجأة ، بصوت يشف عن دهشة بالغة :

\_ سيدى .. انظر .. شاشة مراقبة الجنين .

أدار الجميع رعوسهم ، إلى حيث يشير الطبيب ، وتعلّقت عيونهم بشاشة صغيرة ، تنقل ، على نحو منتظم ، صور بالموجات فوق الصوتية ، للجنين الذى تحمله (سلوى) ، والذى بدا وكأنه يتحرك فى عصبية شديدة ، على نحو غير مألوف ، بالنسبة للأجنة البشرية على الأقل ..

وفى قلق أقرب إلى الذعر ، تساءلت (نشوى) : - ماذا يحدث ؟! ربّاه ! ماذا يحدث ؟!

هزُّ رئيس القسم رأسه ، في حيرة بالغة ، وهو جيب :

\_ است أدرى يا سيّتى .. صدقينى .. است أدرى .. لقد كان الجنين في حالة جيّدة ، منذ وصول أمك إلى

هنا ، على الرغم من إصابتها العنيفة ، وتلك المادة الكيماوية الغامضة في دمائها ، ولمست أدرى ماذا أصابه فجأة ؟! ولماذا ؟!

ثم التفت إلى أحد الأطباء ، مستطردًا في توتر : - استدع أحد كبار الإخصائيين ، من أقسام النساء والتوليد .. أريد فحص هذه الـ ...

قبل أن يتم عبارته ، توقف الجنين عن تحركاته العصبية بغتة ، وعاد إلى هدونه الطبيعى البسيط ، في حين راح جهاز فحص الدم الدائم يرسم إشارات سريعة متزايدة ، على شاشة العرض الخاص به ، والتي حدّق فيها الجميع ، دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة ، وكأنما أذهلهم ما يرونه إلى أقصى حد ..

الدكتور (حجازى ) وحده تكلُّم ، وقال بدهشة كبيرة :

رباه! ذلك الهرمون .. إنه يتزايد في دمانها بسرعة مدهشة .

غمغمت (نشوی) بصوت مرتجف:

ای هرمون ؟!

أجابها ، وعيناه معلقتان بشاشة الجهاز :

- هرمون خاص ، تفرزه المشيمة (\*)، في فترات الحمل الأولى ، ومهمت حماية الجمسم من أية تدهورات ، ومنحه الطاقة اللازمة للجهد الزائد ..

سألته في حيرة:

- ولماذا يتزايد إفرازه على هذا النحو ؟! غمغم مبهورًا:

بسبب حركة الجنين غير الطبيعية على الأرجح.
 تمتمت:

- ولماذا هذه الحركة غير الطبيعية ؟!

لم يجب الدكتور (حجازى) هذه المرة ، وإنما بدا مبهورًا بحق ، وهو يشير بمبّابته إلى لوحة المعدلات الحيوية ، التى راح الجميع يحدقون فيها بذهول ..

<sup>(\*)</sup> المشيمة : قرص غليظ مقوس ، شبه لحصى ، ملتصل بباطن جدار الرحم ، ويتصل بالجنين بوساطة الحبل السرى ، قطره حوالى ( ٥٠ سم ) ، وسمكه حوالى ( ﴿٢٠ سم ) ، ووزنه المعتاد في حدود رطل واحد ، وهو عضو مؤقت ، يرتبط بفترة الحمل ، وتتخلله أوعية دموية كثيرة ، ووظيفته إجراء عمليات التبادل الغذائي والأكسجين ، بين دم الأم ودم الجنين ، كما أنه يفرز عددًا من الهرمونات ، بعضها معروف ، وبعضها مازال قيد البحث والدراسة .

فبسرعة مدهشة ، راحت المعدلات المتدهورة تتحسن ، وترتفع أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

حتى عادت إلى ما كانت عليه ، قبل أن يحدث ذلك التدهور مباشرة ..

وفى البهار ، السعت عيون الجميع ، وهبط عليهم جبل من الرهبة والخشوع ، ورئيس القسم يتمتم :

\_ سبحان الله ( العلى القدير ) .

ثم غمغم طبيب آخر في انبهار :

\_ لقد أنقذها ذلك الجنين ، دون أن يدرى .

تَنْهُد الدكتور ( حجازى ) ، متمتمًا :

\_ ومن أدراك أنه لا يدرى ؟!

بدت الدهشة على وجوه الأطباء ، وهم أحدهم بقول شيء ما ، و ...

وفجأة ، دوى الانفجار ..

الفجار مكتوم ، رددته جدران الحجرة في عنف .. الفجار حدث في الحجرة المجاورة مباشرة .

حجرة (أكرم) ..

\* \* \*

كل شبر وشراسة الدنيا أطل من عينى ذلك الشخص ، في حجرة (أكرم) ، وهو يصوب كرته القاتلة ، نحو هذا الأخير ..

لم يكن يحتاج لأكثر من ضغطة بسيطة على جدارها ، لتنطلق منها كرة من النار ..

ويتحول (أكرم) إلى تاريخ ..

مجرد تاريخ لبطل سابق ، من أبطال المخابرات العلمية ..

وعلى الرغم من صمته وسكونه الظاهريين ، كان (أكرم) يعانى من الفعال عنيف ..

عنيف للغاية ..

كان يشعر ويحس بما حوله ، منذ أصابه ذلك الشال العجيب ، إلا أنه لم يكن قادرًا على تحريك إصبع واحد ..

أو حتى الصراخ ..

الماته متجمد فى فمه ، وجفناه متثاقلان ، وحلقه مسدود بغصة كبيرة ، مع شعوره بالعجز واليأس ، الى أقصى حد ..

مرات عديدة في الماضي ، راوده شعور بالعجز واليأس ..

وفى كل مرة كان يتصور أنه لم يشعر بهما كتلك المرة ..

أما في هذه اللحظة ، فقد أدرك أنه في قمة الياس والعجز ..

أعلى قمة ..

إنه يرقد مشلولاً ، متهوراً ، وذلك الوغد على قيد سنتيمترات منه ، يصوب إليه سلاحًا قاتلاً ، ويهم بنسفه نسفاً ، و ...

وفجأة ، اخترق مسامعه صوت خشن ، يهتف : - إلى أين يا سيدتى ؟! هذا محظور تمامًا .. ثم سمع صوت باب الحجرة يُفتح في عنف ..

ووقع أقدام نسائية تعدو إلى الداخل ، مع صوت زوجته ( مشيرة ) ، وهي تهتف في عصبية شديدة :

- لا تحاولي منعى .. زوجي يرقد هنا ، ولن ...

ثم بترت عبارتها ، لتطلق شهقة قوية ، ثم تهتف :

- ربّاه ! من أبت ؟! وماذا تفعل هذا ؟!

واتتفض قلب (أكرم) بين ضلوعه ..

بمنتهى العنف ..

وكم تمنى لحظتها لو استجاب جفناه وانفرجا ؛ ليلقى نظرة على ما يحدث ..

کم تمنی ؟!

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ..

أو يراه ..

فقى تلك اللحظة ، كاتت (مشيرة) تواجه ذلك الشخص ، الذى بوغت بدخولها المفاجئ ، فأدار سلاحه نحوها ، ونحو رجلى الأمن ، اللذين لحقا بها ،

وأطلق كرته النارية ..

وبحركة غريزية ، مالت (مشيرة) جانبًا ، وهي تطلق صرخة فزع رهبية ..

ويفارق سنتيمترات ثلاثة ، تجاوزتها كرة النار ، وواصلت طريقها ، لترتطم بأحد رجال الأمن ، وتقتلعه من مكاته ، لتلقى به إلى الخلف فى عنف ، جعله يتجاوز ممر المستشفى كله ، ليصطدم بالجدار المقابل لباب حجرة ( أكرم ) ، قبل أن يسقط جثة هامدة ..

وقفزت إشارات مخ (أكرم) أكثر وأكثر ، مع صرخات (مثيرة) المتصلة ، ورجل الأمن الثاني

عاجزًا ..

وصرخت (مشيرة) مرة أخرى ..

وارتفعت إشارات مخ (أكرم) أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

أما ذلك الشخص ، فقد أصابه الجنون ، مع إصابة عنقه ، فأطلق زمجرة قوية ، وهو يطلق معها كرة نارية جديدة ، نحو رجل الأمن ..

ومرة أخرى ، تفادى رجل الأمن كرة النار ، فى مهارة مدهشة ، وتركها تنفجر فى الجدار خلفه ..

وقبل أن يتلاشى دوى الفجارها المكتوم ، تعالى وقع أقدام رجال الأمن الآخريان ، وهم يهرعون إلى المكان ..

وتفجّر الغضب في أعماق الشخص ..

ووجهه ..

وملامحه ..

وحتى في تلك الصرخة الغاضية ، التي أطلقها ، وهو يتراجع في سرعة ، نحو نافذة الحجرة .. واقتحم رجال الأمن المكان .. ينتزع مسدسه الليزرى ، ويطلق أشعته نحو ذلك الشخص ، الذي أدار كرته نحوه بسرعة أيضا ..

وارتظم خيط الليزر بسترة الشخص ، وانعكس عنها في عنف وقوة ، ليرتظم بالجدار ، ويصنع فيه فجوة كبيرة ..

وضغط الشخص كرته ..

وانطلقت كرة النار ..

وفى خفة ، وثب رجل الأمن جاتبًا ، متفاديًا الكرة ، التى تجاوزته ، لترتطم بالجدار ، وتتفجر بصوت مكتوم ، فى نفس اللحظة التى قفز فيها رجل الأمن إلى الأمام ، وأطلق أشعة مسسه الليزرى مرة أخرى ...

وفى هذه المرة ، أصاب خيط الليزر طرف عنق ذلك الشخص ..

وتفجّرت الدماء ..

دماء حمراء قاتية ، تناثرت على فراش (أكرم) ووجهه ..

دماء دافئة ، شعر بها البطل ، وهو يرقد صامتًا ،

### وصرخت (نشوى):

- أمسكوه .. لقد حاول قتل (أكرم) .. أمسكوه . وأطلق ذلك الشخص صرخة غاضبة أخرى ، عندما ارتفعت فوهات الأسلحة الليزرية نحوه ..

ثم وثب نحو النافذة ..

ومع الطلاق خيوط الأشعة ، حطم جسده النافذة ، وعبرها إلى حديقة المستشفى الخلفية ..

واندفع الجميع نحو النافذة المحطّمة ، و (نشوى) تهتف من خلفهم :

ـ لا تقتلوه .. القوا القبض عليه فحسب .. لا تقتلوه . وما إن القبى رجال الأمن نظرة على حديقة المستشفى الخلفية ، التي هرع إليها رجال الأمن الخارجين أيضًا ، حتى أدركوا أن هتافها لم يكن يعنى شيئًا ..

هذا لأن ذلك الشخص ، الذى وثب أمامهم عبر النافذة ، لم يعد له وجود ..

لقد اختفى ..

اختفى تمامًا ..

\* \* \*

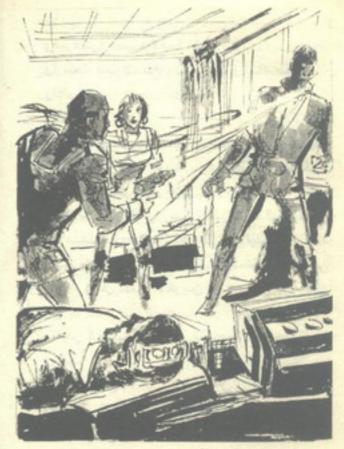

وصرخت (مشيرة) مرة أخرى . . وارتفعت إشارات مخ (أكرم) أكثر . .

« السرب السابع .. استعد للاقضاض على الهدف .. سنستخدم الخطة الخاصة (م ـ ٣٠٠ ) ... » .

انتقات العبارة ، من بين شفتى قائد السرب إلى رجاله ، عبر أجهزة الاتصال المحدودة ، فدارت المقاتلات كلها دورة كاملة ، ثم اتخذت تشكيلاً أشبه برأس السهم ، وهي تنقض على المركبة العجيبة ، التي ربضت ساكنة وسط صخور الصحراء ، مكتفية بشكلها الممود المتقن ..

ولكن فجأة ، بدأت أجهزة الأمن داخلها تعمل .. ورصدت تشكيل المقاتلات ، الذي ينقض عليها ..

وبسرعة ، راحت أجهزتها تفحص المقاتلات ، وتدرس تكوينها ، ثم أخذت تراجعه على الأرشيف الدقيق داخلها ..

وانطلق جهاز الإنذار ، والاستعداد للقتال ..

وفى غمضة عين ، تلاشى الغلاف المموه المحيط بها ، وانطلقت محركاتها تعمل ..

ومن بعيد ، وعبر أجهزة الرؤية الليلية ، رصد قائد السرب السابع تلك الظاهرة ، فهتف بكل قوته : - الآن ..

وقبل حتى أن يكتمل هتاف، انطلقت صواريخ المقاتلات كلها في آن واحد ..

ونحو هدف واحد ..

وباقصى سرعتها ، انطلقت المركبة العجبية ، محاولة تفادى ذلك السيل من الصواريخ ، وهى تطلق كراتها النارية نحو المقاتلات ..

وانفجرت إحدى مقاتلات السرب السابع ، وتحطّم جناج مقاتلة ثانية ، فهوت في قلب الصحراء ، وانطلق المقعد القائف بقائدها خارجها ، في نفس الوقت الذي تفادت فيه المركبة العجبية أمطار الصواريخ ، فيما عدا صاروخًا واحدًا ، انفجر على قيد متر واحد منها ، مما جعلها تميل في عنف ، قبل أن تنطلق مرتفعة ، في محاولة للفرار ...

وفي حزم وصرامة ، هتف قائد السرب :

- تطلقوا خلفها .. لا تسمحوا لها بالفرار .. تشكيل ثلاثي منفصل .

انقسم السرب إلى ثلاث فرق ، راحت تطارد المركبة في سرعة خارقة ، وانطلقت صواريخها مرة أخرى .. ويسرعة تقدير تستحق الإعجاب ، هتف قائد السرب :

للصواريخ الإليكترومغنطيسية .. الآن ..
 ويسرعة استجابة مدهشة ، نفذ رجاله الأمر ..

واطلقوا الصواريخ الإليكترومغنطيسية نحو الهدف .. ومع تفجر الصواريخ الحديثة ، حول المقاتلة العجيية ، ارتفعت مقاتلات السرب السابع في سرعة ، وابتعدت بأقصى قوتها وطاقتها ..

ولوهلة ، لم تدرك أجهزة المقاتلة سر هذا الابتعاد المباغت ..

ثم لم يعد بإمكانها أن تدرك شيئًا ..

ای شیء ..

هذا لأن تلك الصواريخ الإليكترومغنطيمية ، التى تفجّرت حولها ، قد أحاطتها بموجة قوية من المجال الكهرومغنطيمي المؤقّب ، على نحو أصاب كل أجهزتها بخلل عنيف ، اختل معه توازنها ، فهوت على نحو مخيف ..

ومع ارتطامها برمال الصحراء ، هتف قائد السرب ، عبر جهاز الاتصال : وفى هذه المرّة ، تفجّرت الصواريخ أكثر قربًا .. وارتجّت المركبة الفضائية فى عنف .. واختلّ توازنها لحظة ..

ومالت بالطلاقتها إلى أسفل ..

ومن مدافعها الخلفية ، انطلقت كرات النار مرة خرى ..

وسقطت مقاتلة ثالثة ، من مقاتلات المسرب المابع ..

أما المقاتلات الأخرى ، فقد الفصلت فرقها الثلاث ، إلى اليمين واليسار والمنتصف ، والطلقت صواريخها نحو المقاتلة العجيبة ..

وكان من الواضح أن تلك المركبة ، على الرغم من قدراتها العجيبة ، لم تكن مؤهّلة لمواجهة هجوم عنيف كهذا ..

لقد تفجّرت معظم الصواريخ حولها ، مع مناوراتها القوية ..

ثم الفجر صاروخ فوق قمتها مباشرة ..

واختلُ توازنها في عنف ، حتى إنها راحت تدور حول نفسها ..

\_ سقط الهدف أيها القائد .

تلقى قائد القوات الجوية الهناف في لهفة ، وهنف بدوره :

- انتقلوا إلى مرحلة السيطرة على الفور . أجابه قائد السرب :

- سمعًا وطاعة أيها القائد .

وعلى شاشة المراقبة ، شاهد قائد القوات الجوية ، والقائد الأعلى ، والدكتور (جلال) ، طائرات السرب السابع ، وهى تقوم بدورة كبيرة فى سماء المعركة ، ثم تنقض مرة أخرى على المركبة المجهولة ، التى راحت تزحف بعنف على رمال الصحراء ، قبل أن ترتظم بكومة من الصخور ، وتتوقّف فى عنف ..

ومع ارتطامها ، عادت أجهزتها إلى العمل ، وعادت ترصد انقضاضة مقاتلات السرب السابع ، فأرسلت إشارة البكترونية إلى نظامها الدفاعي ، اللذى استعد لتوجيه ضربة جديدة ، و ...

ولكن مقاتلات السرب السابع أطلقت سلاحًا جديدًا ..

لم تطلق الصواريخ ، أو مدافع الليزر ، أو حتى القنابل الموجّهة ..

لقد انطلق منها سيل من سائل لزج ، عبر مضخات قوية ، ليغمر المركبة من كل جانب ..

ولموهلة ، لم تدرك الأجهزة المتطورة داخل المركبة الموقف ..

إلا أتها راجعت أرشيفها بسرعة ..

وعثرت على تصنيف ذلك السلاح الجديد ..

كان مادة مغنطيسية عازلة ، مهمتها أن تعزل أى جسم اليكتروني عن الوسط المحيط ، وأن تعترض الذبذبات الإليكترونية داخله ، و ...

وكان هذا آخر ما سجلته أجهزة المركبة المجهولة .. ثم توقّفت كلها دفعة واحدة ..

وعبر جهاز الاتصال ، هتف قائد السرب في حماس :

- تمت السيطرة على الجسم المجهول .

هتف القائد الأعلى ، عندما سمع العبارة ، فسى حجرة قائد القوات الجوية :

- رائع .. لقد فعلها أبطالك بحق .

ولكن قائد القوات الجوية أشار بسبَّابته ، قائلاً في حزم :

- دعنا نتيقن من أن كل شيء على ما يُرام ، قبل أن نبدأ احتفالنا .

ثم ضغط زر جهاز الاتصال ، قاتلا :

- قوموا بثلاث دورات حول المركبة ، وتأكدوا من أن غلافنا قد أوقف كل أجهزتها عن العمل .

أتاه صوت قائد السرب ، يقول :

\_ عُلِمَ وسينقد .

وتطبيقًا للأوامر ، راح نصور المسرب المسابع يحومون حول المركبة ، التي أحاط بها غلاف أبيض اسفنجي ، وأخذ قائد السرب يقول :

- كل شيء يبدو على ما يُرام .. المركبة ثابتة ومستقرة ، وأجهزتنا لا تلتقط أية نبنيات صادرة منها .. نقد قمنا بدورة كاملة ، وكل شيء على ما يُرام .. سنبدأ الدورة الثانية على الفور ، و ...

بتر عبارته بغتة ، على نحو ارتجفت له أطراف الدكتور (جلال) ، واتعقد له حاجبا القائد الأعلى ، الذي تبادل نظرة عصبية متوترة ، مع هذا الأخير ، في حين هتف قائد القوات الجوية ، عبر جهاز الاتصال :

\_ ماذا حدث لديك يا (نسر \_ ٧) ؟! أتاه صوت قائد السرب ، وهو يجيب في توتر :

رباه! إننا نلتقط إشارات منتظمة أيها القائد ..

إشارات تبدو وكأنها تأتى من ... من ...

ازداد العقاد حاجبى القائد الأعلى ، وهمهم الدكتور (جلال) بعبارة مختنقة غير مفهومة ، في حين هتف قائد القوات الجوية في توتر شديد ، عبر جهاز الاتصال:

> \_ من أين يا ( نصر \_ ٧ ) ؟! من أين ؟! أجابه قائد المرب ، في عصبية واضحة :

\_ إنها تزداد قوة وقربًا .

هتف قائد القوات الجوية مرة ثانية :

من أين تأتى تلك الإشارات يا (س - ٧) .. من أين ؟!

بدا صوت قائد السرب شدید التوتسر والاضطراب ، وهو یجیب :

- من أعلى · -

ومع آخر حروف كلماته ، نقلت أجهزة الاتصال دوى انفجار قوى ..

## ٤\_الكل للواحد . .

« كل ما عثرنا عليه هو حارس صريع .. » . القى رئيس طاقم الأمن العبارة فى حنق ، ولوح بذراعيه ، مستطردًا فى عصبية :

- ذلك الشخص اختفى تمامًا ، وكأتما تلاشى فى الهواء ، ولم يعد له أدنى أثر .. لقد فحصنا كل شبر فى المكان ، ولم نعثر له على أدنى أثر .

أجابه رئيس القسم ، في شيء من الحزم :

\_ لقد ترك أثرًا هنا .

سأله قائد الأمن في اهتمام:

- وما هو ؟! -

أشار رئيس القسم إلى قطرات الدم ، التى تناثرت على وجه (أكرم) وفراشه ، وهو يجيب :

\_ ها هو ذا .

هتفت (نشوی):

\_ آه .. دماؤه .. إنها أهم أثر يمكن أن نحظى به .

ولم ينطق أى من الرجال الثلاثة كلمة واحدة ، أو ينبس بحرف واحد ..

ولكن عيون ثلاثتهم التقت بنظرة عجيهة .. نظرة حملت كل ذعر وتوتر ودهشة الدنيا .. أو ما هو أكثر .. بكثير .

\* \* \*



احتضنت (مشيرة) يد (أكرم) في قوة ، تشف عن كل توترها ، وخوفها ، ولهفتها ، وجزعها ، وهي تقول :

- لقد حاول قتل زوجی .. حاول قتل ( أكرم ) .. ربّت (نشوی ) علی كتفها ، قائلة فی تعاطف : 
- وصولك غير القانونی أنقذ حیاته یا عزیزتی . أغمضت (مشیرة ) عینیها ، وهی تتمتم : 
- حمدًا لله .. حمدًا لله ..

واحتضنت كف (أكرم) في حنان ، متماثلة في لهفة :

- كيف حاله ؟! متى سيعود إلى وعيه ، ويشعر بوجودى ؟!

تطلّع رئيس القسم إلى إشارات المخ ، التى تذبذبت على نحو واضح ، وهو يجيب في تأثّر :

- إنه يشعر بالفعل يا سيدتى .

هتفت (مشيرة):

- حقا ؟!

ثم طبعت قبلة حاتية على يد زوجها ، مستطردة : - عد إلى يا حبيبى .. لم أعد أحتمل غيابك هذا .

ربتت (نشوى) على ظهرها مرة أخرى ، فى حين أشاح رئيس القسم بوجهه ، فى محاولة لإخفاء تأثره ، وهو يقول للأطباء فى حزم :

- هيا .. تحركوا بسرعة .. احصلوا على عينة الدم هذه .. أريد فحصها باقصى سرعة ، وأفضل وسيلة ممكنة .

تدخُّل الدكتور (حجازى) ، قائلاً في حزم :

دع لى هذه المهمة أيها الطبيب ؛ فأتا شغوف بمعرفة الفصيلة ، التي ستنتمى لها دماء هذا الغريب . غمغم أحد الأطباء في توتر :

\_ هل تتصور أتنى قد شعرت بالدهشة ، لأن لونها أحمر كدماتنا .

سأله الدكتور (حجازى):

\_ ولماذا الدهشة ؟!

صمت الطبيب لحظة ، ثم لم يلبث أن هز كتفيه ، مجيبًا :

- لست أدرى .. ريما كنت أتصور دائمًا أن دماء المخلوقات الفضائية ستكون خضراء أو زرقاء ، أو ... هتف أحد رجال الأمن في دهشة مستنكرة :

- مخلوقات فضائية ؟! ذلك الشخص بدا لى بشريًا مثلنا !

قالت (نشوى) في توتر :

- هذا ما بدا لي أيضًا .

هزُ الطبيب رأسه في عصبية ، قائلاً :

هل نسيتما أنه ينتمى لذلك المخلوق ، الذى أثار
 كل الرعب ؟!

أشار الدكتور (حجازى ) بسبايته ، وهو يقول :

- هل نسبت أنت أن ذلك المخلوق كان مجرد تكوين آلى ؟!

مطُّ الطبيب شفتيه ، وتمتم :

- كلاً .. لم أنس ، ولكن كل شيء يبدو مضطربًا مشوشًا ، ويحتاج إلى ألف تفسير لتوضيحه .

قالت (نشوى ) في حزم :

- وهذا يعنى ضرورة أن أعود إلى عملى الأصلى . ثم اعتدلت ، مستطردة :

- مع بعض التطوير .

سألها رئيس القسم في اهتمام:

- أى تطوير ؟! - أى تطوير ؟!

أجابته ، وهي تشير إلى جهاز رسم إشارات المخ ، المتصل برأس (أكرم):

- لن أكتفى بنقل وترجمة إشارات مخ أبى فحسب ، وإتما سأوصل أجهزة رسم المخ ، الخاصة بالجميع ، بجهاز الكمبيوتر الخاص بى ، عبر أربع قنوات مختلفة .

ثم تنهدت في حرارة ، قبل أن تستطرد :

\_ إننى أرغب في عقد اجتماع عاجل للفريق .

بدت كلماتها عجيبة مثيرة ، في مثل هذه الظروف ، حتى إن أحدًا من الصاضرين لم ينبس ببنت شفة ، وقد غرقوا جميعًا في صمت مهيب ، قطعه الدكتور (حجازي) ، وهو يتمتم :

- معذرة أيها المعادة .. أستأذنكم في الانصراف .. إنني أرغب في فحص عينة الدم على وجه السرعة ، وسأضطر الستخدام أدواتي الخاصة ، بعد أن تحطّمت معاملكم ، وهذا يحتاج إلى وقت أطول .

اعتدلت (نشوی) فی حزم ، وهی تشیر إلیه ، قاتلة :

\_ لحظة يا دكتور (حجازى) .

ثم استدارت إلى رئيس طاقم الأمن ، مستطردة بلهجة آمرة :

- ذلك الشخص ، أيًّا كانت هويته ، يدرك جيدًا أن الدماء التي تركها خلفه ستفيدنا ، على نحو أو آخر ، وهذا يرجح أنه سيحاول منع عملية فحصها بأى ثمن ، لذا فسيكون عليك والرجال أن تحيطوا الدكتور (حجازى) بحراسة مكثفة ، وأن تعملوا على حمايته ، وحماية نتائج فحصه ، بأى ثمن كان .. استخدموا أجهزة رصد صوتية وحرارية ، ومقياس للذبذبة ، واحتفظ وا بالمكان ، الذي مسيجري فيه الدكتور (حجازى) فحصه مدرًا .. هذا الأمر يتعلق بأمن الدولة ، وريما بمصير الأرض كلها ، لذا فلا تترددوا في التضحية بحياتكم نفسها ، في سبيل منع أي عدو ، من إفشال عمل الدكتور (حجازي) هذه المرة .

كاتت تتحدّث بأسلوب قيادى محض ، اهتزّت له أوتار مشاعر الجميع ، وجعل الدكتور (حجازى) يغمغم :

- لقد أتجبت يا (نور) .. حقًّا أتجبت . ثم أشار إلى قائد الأمن ، قائلاً :

هيا يا رجل .. لدينا عمل مهم لننجزه .
 واتدفع مع طاقم من رجال الأمن خارج المكان ،
 في حين التقطت (نشوى) نفسًا عميقًا ، للسيطرة على مشاعرها ، قبل أن تلتفت إلى الباقين ، قائلة :

\_ نحن أيضًا لدينا عمل لننجزه .

قالتها بنفس الحزم واللهجة القيادية ..

ولكن الواقع أن هذا كان يخفى توترًا واضطرابًا عنيفين في أعماقها ..

ريما لأنها ما زالت تجهل ما الذى يمكن أن يقود إليه كل هذا ؟!

> وكيف يمكن أن تواجه الخطوات القادمة ؟! ومتى ؟!

### \* \* \*

تصاعدت تلك الذبذبة ، القادمة من أعلى ، وتزايدت بسرعة مخيفة ، معلنة اقتراب جسم مجهول ، من مقاتلات السرب السابع ، التى راحت أجهزتها تعمل بأقصى قوتها وسرعتها ، محاولة رصد وكشف ذلك الجسم المجهول ، إلا أن كل الأجهزة لم تعلن عن رصد شيء ما ، على الرغم من تزايد الذبذبة أكثر ...

ويهوى ..

وكان من الطبيعى أن ينتهى هذا السقوط بالارتطام برمال الصحراء ..

والانفجار ..

وفتاء المرب السابع ..

عن آخره ..

ولكن ..

وكل تصاريف القدر تتبع كلمة (لكن) هذه ..

فمن حسن الحظ ، ودقة التقدير ، وبراعة القيادة ، ورحمة الله (سبحانه وتعالى) ، أن مقاتلى السرب السابع ، باعتبارهم أفضل نسور القوات الجوية المصرية ، قد تدريوا على التصرف ، في حالة تعرضهم لخلل إليكترومغنطيسي ..

وكاتت طائراتهم مزودة بالقدرة على القيادة اليدوية ، في حالات الطوارئ القصوى ..

تمامًا مثل قيادة الطائرات الشراعية ، التي لا تحوى أية محركات ..

ولم يكن الأمر بحاجة حتى إلى أو امر مباشرة ... أو حتى غير مباشرة .. وأكثر ..

وأكثر ..

ثم فجأة ، ظهر ذلك الجسم ..

والتقطته كل الأجهزة في أن واحد ..

وأدرك الجميع ، في لحظة واحدة ، لماذا لم يتم رصده من قبل !

لقد كان جسمًا صغيرًا للغاية ، في حجم برتقالة عادية ، برز بغتة وسط طائرات السرب ، ثم انفجر .. ودوى الانفجار وسط مقاتلات المسرب ، التي توقّفت أجهزتها الإليكترونية كلها دفعة واحدة ، وانقطعت كل الاتصالات منها وإليها ، واختل توازنها ، وراحت تهوى على نحو مخيف ، نحو رمال الصحراء .. كان من الواضح أن ذلك الشيء الصغير ، هو قذيفة إليكترومغنطيسية ، أكثر تطورًا من تلك الصواريخ ، التي أطلقوها نحو المركبة المجهولة ..

لقد فقدوا السيطرة على كل الأجهزة الإليكترونية في مقاتلاتهم دفعة واحدة ..

وراح السرب كله يهوى ..

ويهوى ..

ففى آن واحد تقريبا ، سيطر كل مقاتل على طائرته ، وألفى كل الاتصالات الإليكترونية داخلها ، وراح يتعامل معها باعتبارها مجرد طائرة شراعية عادية ، على الرغم من ثقلها ، ودرجة تصليحها العالية ..

واعتدلت الطائرات فوق رمال الصحراء ..

وراحت تهبط على نحو منتظم ..

لم يكن الهبوط سهلا أو هينا ..

لقد ارتطمت المقاتلات برمال الصحراء ، وراحت ترحف فوقها لعدة أمتار ..

بعضها ارتطم بصخور الصحراء ..

وبعضها لختل توازنه ، مع الهبوط على الرمال ، فمال أحد جناحيه ، وارتطم بالتباب ، وتحطّم في عنف ..

والبعض الأخير نجا بأعجوبة ..

ومن هذه الفئة الأخيرة ، كان قائد السرب ، الذى راح يضغط أزرار جهاز الاتصال الداهلى فى توتر ، هاتفًا :

- هل هبط الجميع بخير ؟! هل يسمعني أحدكم ؟!

ولما لم يتلق جوابًا ، استخدام نراع الإزاحة البدوى ، لبدفع قمة كابينة القيادة إلى الخلف ، ووثب خارجها ، وهو يهتف باقصى قوته :

- هل الجميع بخير ؟!

أتاه صوت أحد رجاله ، يهتف :

رقم (۱۰۰٤) بخیر .

ثم تلاه صوت يقول :

\_ رقم (۱۰۰۷) بخير .

وتوالت الهتافات ، لتعلن أن الجميع بخير ، مما عدا نسر واحد ، أصيب بكسر في ذراعه ، مع عنف الهبوط ..

ويسرعة ، راح المقاتلون يعاونون زميلهم المصاب ، في حين التف بعض منهم حول قائدهم ، وسأله أحدهم في توتر :

- ترى ما هذا الشيء أيها القائد ؟!

لوَّح القائد بيده ، قائلا :

انها قنبلة كهرومغنطيسية فانقة القوة ، تتبع تلك المركبة المجهولة حتمًا .. نوع من الحراسة الاحتياطية ، التي تتدخل لإتلاف معدات الهجوم ، إذا ما تعرضت المركبة الأولى للخطر .

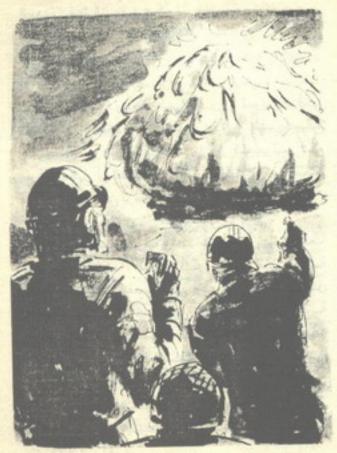

استدار الجميع إلى حيث يشير ، وقفزت دهشتهم إلى ذروتها . .

رفع أحدهم رأسه إلى أعلى ، مغمغمًا في توتر : - ومن أدرانا أنه لا توجد حراسات احتياطية أخرى ؟!

هز القائد كتفيه ، وألقى نظرة بدوره إلى السماء ، مجيبًا :

- لا أحد يمكنه الجزم .

ثم تلفت حوله متوترًا ، وهو يضيف :

- ثم إنه لا فارق ، فى وضعنا الحالى .. لقد القطعت كل ومسائل الاتصال ، واضطررنا للهيوط فى قلب الصحراء ، و ...

بتر عبارته بفتة ، عندما هنف أحد رجاله ، مشيرًا إلى المركبة ، المحاطة بتلك المادة الرغوية الكثيفة : - رباه !! انظر أبها القائد .

استدار الجميع إلى حيث يشير ، وقفزت دهشتهم إلى ذروتها ..

فطى الرغم من الغلاف الرغوى الكثيف ، ومن الصواريخ الإليكترومغطيسية ، التى يفترض أن تصيب كل أجهزتها بخلل عنيف ، كاتت تلك المركبة

المجهولة تتالَق بوهج أزرق عجيب ، وترتفع عن رمال الصحراء في بطء مثير ..

ومخيف .

#### \* \* \*

ران صمت مهيب على حجرة (نور) ، فى المستشفى العسكرى ، وتعلقت العيون كلها بأصابع (نشوى) ، وهى تتنقل على أزرار الكمبيوتر فى سرعة ، قبل أن تضغط زراً أخيراً ، ثم تتراجع لتلقى نظرة نهائية على برنامجها المركب ، وتغمغم :

- أتعشم أن يكون كل شيء على ما يُرام .

لم يعلق أحد بحرف واحد على عبارتها ، وإنما أشرابًت أعناقهم ، للتطلع أكثر وأكثر إلى شاشة الكمبيوتر ، التى القسمت إلى أربع خاتات ، تحمل كل منها صورة أحد أفراد الفريق ، الذى يرقد فى حالة الشلل الكامل ، فى حين امتئت من الكمبيوتر نفسه حزمة من الأملاك ، اتصلت بجهاز خاص ، ينقل إشارات أجهزة رسم المخ إليه ، ويقوم بترجمتها ، عبر البرنامج الخاص ، إلى لغة معروفة ، تتحول بفعل برنامج آخر بمبيط إلى صوت مسموع ، يختلف من خاتة إلى أخرى ..

باختصار ، كان ذلك البرنامج قادرًا ، على تحويل ما يدور فى أذهان أفراد الفريق ، إلى أصوات واتفعالات واضحة ، على الرغم من رقدتهم الساكنة الصامتة ، وعجزهم التام عن المبيطرة على حواسهم .. ويأصابع مرتجفة ، أمسكت (نشوى) بوق الكمبيوتر ، وضغطت أحد الأزرار ، قاتلة :

- أبى .. طبقًا لحساباتى ، المفترض أن تسمعنى ، وأن تستوعب كل ما أقول الآن ، بمنتهى الدقة والوضوح ، فهل هذا صحيح ؟!

أنهت عبارتها ، ولحتبست أنفاسها ، وتضاعف الصمت أكثر وأكثر ، حتى بدا وكأته أقل همسة ، ستبدو في هذه الحجرة أشبه بدوى الطبول ..

واتقسمت عيون الجميع وأفكارهم إلى قسمين متساويين ..

قسم بصرى ، يتنقل فى سرعة وتوبر ، بين شاشة رسلم المخ الإليكترونى ، وشاشة كمبيوبر (نشوى) .. وقسم سمعى ، أرهف بالكامل ، فى انتظار رد فعل (نور) ، الذى سيحوله برنامج الكمبيوبر إلى صوت مسموع ، و ...

« أحسنت يا (نشوى ) .. » ..

البعث الصوت من مسماع الكمبيوتر ، فسرت ارتجافة في أجساد الجميع ، في حين التفض جمد (نشوى) في عنف ، وهي تهتف :

- يا إلهي ! لقد نجحت .. يا إلهي !

وتفجرت الدموع غزيرة من عينيها ، غير مصدقة أن فكرتها قد تكلّلت بالنجاح ، فاتبعث صوت (نور) من الكمبيوتر مرة أخرى ، وهو يقول :

- فكرتك عبقرية .. لم يكن من الممكن أن يفعل الفريق كله ما هو أفضل ، لو أنه في موضعك .. لقد تفوقت علينا جميعًا .

كانت دموعها تغرق عينيها ، وسط البهار الجميع ، وهي تقول :

- المهم أتنى تجحت يا أبى .. حمدًا لله .. حمدًا له .

هتف رئيس القسم في حماس :

- نجحت ؟! بل حققت معجزة يا بنيتى .. معجزة على أى مقياس طبى وعلمى .

كان جهازها ينقل كل الأصوات في الحجرة إلى حجرات العناية الخاصة الأخرى ، التي يرقد فيها

(رمزی) و (أكرم) و (سلوی) ، عبر أجهزة اتصال خاصة ، لذا فقد اتبعث صوت (سلوی) ، وهي تقول : - إنها ابنتي .

هتف طبيب آخر في حماس منقطع النظير :

- وخير من أتجبت يا سيدتي .

البعث صوت (أكرم)، قائلاً:

- أشكرك يا (نشوى) .. أخيرًا لم أعد أشعر بذلك العجز السخيف ، الذي كاد يقتلنى .. كيف حال (مشيرة) ؟!

أجابته من وسط دموعها:

- لقد أعادوها إلى منزلها يا (أكرم) .. هذا أفضل لها ، في الوقت الحالى .

أتاها صوت (رمزى) ، وهو يسأل:

- وكيف حال (محمود) الصغير ؟!

أجابته (نشوى) ، وهي تمسح دموعها في تأثر:

- هذا سبب آخر لعودة (مشيرة) إلى منزلها يا (رمزى) ؛ فهى تتولَّى العالية به ، حتى أنتهى من مهمتى .

قال ( رمزى ) ، عبر جهاز الاتصال الخاص جدًّا :

الآن أريد معرفة كل ما حدث ، منذ سقطت فى
 حالة الشلل السخيفة هذه ، وبأدق التفاصيل .

غمغمت (نشوى):

- كنت أتوقّع هذا .

ثم راحت تروى له كل ما حدث ..

ويأدق التفاصيل ..

واستمع اليها في اهتمام بالغ ، قبل أن يسأل (نور):

\_ وماذا عن الأحداث الأخرى ؟!

سألت (نشوى) في حيرة:

- أية أحداث أخرى ؟!

أجابها :

- ماذا عما يعلمه القائد الأعلى والدكتور (جالل) ، حتى لحظتنا هذه ؟!

أومات برأسها متفهّمة ، وقالت ، وهمى تضغط أزرار الكمبيوتر :

- سأوصلك بالقناة السرية الخاصة ، لتنقل إليك كافة التفاصيل ، لحظة فلحظة .

استغرق عقل (نور) في متابعة التقاصيل ، في حين قالت (سلوى):

- إننى أشعر بالفخر لما فعلت يا عزيزتى . انبعث صوت (نور) ، يقول :

- كلنا نشعر بالفخر لما فعلته (نشوى) يا (رمزى)، ولكن علينا أن نؤجّل كل هذه المشاعر لما بعد ؛ فلن يمكننا التعبير عنها في وضوح الآن .. المهم أن نتآزر ؛ لحل لغز ذلك الفضائي المزعوم .

سألته (نشوى) في دهشة :

- ولماذا تصفه بالمزعوم يا أبي ؟!

صمتت الأصوات الإليكترونية بضع لحظات ، قبل أن ينبعث صوت ( نور ) مرة أخرى ، وهو يقول :

- هذا اجتماع خاص بالفريق ، والأفضل أن يتم بصورة مغلقة كالمعتاد .

بدا الحرج على الأطباء ، ولكن رئيس القسم قال في صرامة :

- هيا .. سنتركهم لعملهم ، وتعود نحن لعملنا .

لم تمض دقائق ، حتى خلت الحجرة تمامًا ، وأعلنت (نشوى) ذلك ، عبر جهاز الاتصال الخاص ، فقال (نور) ، بذلك الصوت الخالى من الانفعالات ، الذي يصنعه برنامج الكمبيوتر المتطور :

- منذ سقطت في حالة الشلل هذه ، وأنا ألقى على نفسى سؤالاً واحدًا .. كيف طاردتنى تلك الكرة على هذا النحو ؟! ولأن جسدى كان مسترخيًا تمامًا ، رحت أراجع كل معلوماتي عن التوصيل والتتبع ، ولم أجد سوى تفسير واحد ، قد يفتقر إلى المنطقية بعض الشيء ، ولكن له أسس علمية .

أَتَاهَا صوت ( نور ) ، وهو يقول : - أهى عملية تتبع البصمة الجينية ؟!

قالت (سلوى):

- بالضبط .. لقد شاركت مع بعض علماء البيولوجيا ، في بعض التجارب الأولية لشيء مشابه يا (نور) .. قذيفة تتبع البصمة الجينية لنوع خاص .. الأمدود مثلاً أو التماميح ، وأعتقد أنه يمكن تطوير مثل هذه القذيفة في المستقبل ، لتعقب بصمة جينية بعينها . قال (نور) :

- بالضبط .. كل شيء يمكن التوصلُ السه في المستقبل .

تساعل (أكرم):

- حتى ذلك الآلى ، الذى يعتمد على خلايا حية ؟! أجابه (نور):

حتى ذلك يا (أكرم) .. هناك تجارب بالفعل فى هذا الشأن ، ولكنها لم تكلُّل بالنجاح بعد ، ويطلق عليها اسم مشروع (سيبورج) (\*).

قَال ( أكرم ) :

- إذن فعدونا آت من كوكب يفوقنا تقدّمًا بالفعل يا (نور).

فقال ( نور ) :

- ربما يثبت فحص عينة دمه أمرا آخر .

تدخل (رمزى) ، قائلا :

- أى أمر يا (نور) ؟! إنها محاولة غزو فضائية ولا شك .. هل نسبت العنصرين المجهولين ، في تلك المادة الكيماوية ، التي فعلت بنا كل هذا ؟!

قالت (نشوى) في دهشة :

"- وكيف علمت بأمر العنصرين المجهولين ؟! إنك أو ضحية لتلك المادة يا (رمزى) ؟!

تابها في سرعة :

أنسيت أننى كنت أستمع إلى أحاديثكم طوال الودّ ؟!

<sup>(\*)</sup> حقيقة .

غىغىت :

- آه .. كيف نسيت هذا ؟!

تساءل (نور):

- وماذا عن عملية فحص بقايا الآلى ؟! هل أسفرت عن شيء ؟!

أجابته في ضيق:

- لست أدرى .. لقد استولى الرائد (أيمن) وفريقه على كل بقايا الآلى .

قال :

\_ فيما عدا قطعة ولحدة .

سألته في لهفة:

- وأين هي ؟!

أجاب في سرعة:

- في جيبي -

أسرعت إلى سترته ، المعلقة فى دولاب الحجرة ، وراحت تفتش جيوبها فى سرعة ، حتى التقطت الدائرة الإليكترونية الصغيرة ، فهتفت :

1 . .

- أهى تلك الدائرة الصغيرة ؟!

اجاب :

\_ بالضبط .. هل يمكنك فحصها ؟!

التقطت عدسة مكبّرة كبيرة من حقبيتها ، قاتلة :

\_ بالطبع .

وضعت الداترة الإليكترونية تحت العسة الكبيرة ، وراحت تقحصها باهتمام بالغ ، قبل أن تقول فى حيرة:

عجبًا ! إنها تشبه الدوائر التي نصنعها هنا ،
 ولكنها أكثر دقة وتطورًا إلى حد كبير .

سألها (نور):

- هل ترين أية كلمات عليها ؟!

عادت تفحص الدائرة بدقة أكثر ، قبل أن تقول :

 نعم .. هناك كلمات في طرفها ، ولكنها صغيرة ودقيقة للغاية .

سألها (نور):

\_ هل يمكنك تكبيرها أكثر ؟!

أجابته ، وهي تضغط بضعة أزرار ، في طرف العدمية ، فتضاعفت قوة تكبيرها مرة ، وأخرى ، وثالثة ..

ومع كل مرة ، كانت تلك الكلمات الدقيقة تتضح أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

ومع وضوحها ، شهقت (نشوى) ، هاتفة :

- رباه ! إنها حروف عربية واضحة .

قال ( أكرم ) :

\_ عربية ؟!

وقالت (سلوى):

- أعتقد أنه باستطاعتي استنتاجها .

أما (رمزى) ، فقال :

- أخشى أن ..

قبل أن يتم الكمبيوتر عملية تحويل إشارات مخه إلى كلمات مسموعة بصوته ، اقتحم الدكتور (حجازى) الحجرة ، هاتفًا :

- (نشوى) .. لن يمكنك أن تتخيلى نتيجة فحص عينة دم الغريب .

فوجىء بصوت (نور) ، يقول :

- مرحبًا يا دكتور (حجازى) .. أعتقد أننسئ أستطيع استنتاج ما لديك .

هتف الدكتور (حجازى) في اتفعال :

- ربّاه ! لقد فعلتها إذن يا (نشوى) ! فعلها برنامجك العبقرى !

سألته (نشوى) في توتر:

- ما الذى أسفر عنه فحص عينة الدم يا دكتور (حجازى) ؟!

قبل أن تنفرج شفتا الطبيب الشرعى ، أجاب (نور) ، بذلك الصوت الآلى الرتيب ، الخالى من أية انفعالات :

- إنها ليست عينة دماء غير عادية .

هتف الدكتور (حجازى ):

يا إلهى ! بالضبطيا (نور) .. إنها عينة دم
 بشرية ، من فصيلة ( ! ) موجبة .

قالت (نشوى) في دهشة بالغة :

- مستحيل ! هل يمكن أن يحمل سكان الكواكب الأخرى نفس فصائل دمائنا .

أجابها (رمزى):

- ألم تستوعبى الأمر بعد يا (نشوى) .. حديث القائد واضح للغاية .

واتبعث صوت (أكرم) ، يكمل : \_ خصمنا ليس فضائيًا مجهولاً .

## ٥ - القـــد . .

تراجع نصور السرب السابع فى حذر ، أمام مشهد المركبة ، التى تألقت بذلك الضوء الأزرق ، وارتفعت عن الأرض فى بطء شديد ، وانتزع كل منهم مسدسه الليزرى فى تحفر ، وأحدهم يتساءل فى الزعاج :

- ماذا بحدث أبها القائد ؟! أجابه قائد السرب ، و هو يصور

أجابه قائد السرب ، وهو يصوب مسدسه الليزرى إلى المركبة ، وكأتما يتوقع إسقاطها بأشعته :

- من الواضح أن تلك القتبلة ، التي أوقفت أجهزتنا الإليكترونية ، كان لها تأثير معاكس ، على أجهزة هذه المركبة العجيبة .. لقد أعادتها إلى العمل ، على نحو أو آخر .

قال رجل آخر في عصبية :

- أ .. أليس من المفترض أن تعزلها المادة الرغوية عن أية تأثيرات اليكترونية خارجية ؟!

هز قائد السرب كتفيه في حيرة ، وهو يجيب : - بلي .. من المفترض هذا ، ولكن .. وأكملت (سلوى):

- إنه بشرى .. مجرد بشرى عادى .

اتسعت عينا (نشوى) فى ذعر داهل ، وهى تهتف :

- مستحيل! هذا مستحيل تمامًا .. لو أنه مجرد بشرى ، فكيف يمكن تفسير الأسلحة المتقدّمة ، والآلى ذى الخلايا الحية ، والعنصرين المجهولين ، والمادة الغامضة ، و ...

قاطعها (نور)، قاتلاً:

- لكل هذا تفسير آخر يا (نشوى).

سألته ، بكل توتر الدنيا :

- وما هو ؟!

وبالصوت الآلى ، الخالى من الانفعالات ، ألقى (نور) تفسيره ..

واتسعت عيون الدكتور (حجازى) و (نشوى) عن آخرهما ..

فقد كان التفسير مدهشًا وعجبيًا !! للغاية .

\* \* \*

1. 5

قبل أن يتم عبارته ، دارت المركبة حول محورها فى بطء ، لتواجه نسور السرب السابع بمقدمتها ، فهتف أحدهم ، وهو يصوب إليها مسدسه الليزرى بدوره :

- رباه !.. إنها تستعد لإطلاق أسلحتها علينا .

العقد حاجبا قائد السرب ، وراح عقله يدرس الموقف في سرعة ..

حركة المركبة توحى بأنها تمستعد الاقتساصهم بالفعل ..

> والصحراء أمامهم ممتدة إلى ما لانهاية .. ولا يوجد ما يمكن الاحتماء به .

> > سوى مقاتلاتهم ..

وانفجار المقاتلة أكثر عنفًا في كرات النار العادية .. وهذا يعنى أنه لا مفر من الموت ..

« أيها النسور .. » .

انطلقت صيحته حاسمة حازمة ، وهو يصوب مسدسه إلى المركبة في إحكام ، متابعًا بلهجة قوية : \_ فليكن ثمن دمائكم غاليًا .

فهم الجميع ما يعنيه ، فارتفعت مسدساتهم الليزرية في وجه المركبة ..

وأطلت من العيون نظرة حازمة ، حاسمة .. كل العيون ..

وأكملت المركبة استدارتها ..

وأصبحت تواجههم تمامًا ..

« الآن أيها النسور .. » .

الطلقت صبحة قائد السرب هذه المرة قوية هادرة .. والطلقت معها مسدسات النسور..

وهوت على المركبة كالسيل ..

أو أشد قوة ..

وتفجَّر جزء من الغلاف الرغوى ، فى مقدّمة المركبة ..

وانطلقت عبره كرة من النار ، أصابت أحد النسور ، وتفجّرت في صدره ، وانتزعته من مكاته في عنف ، لتلقى به على مسافة خمسة أمتار ، فوق رمال الصحراء ..

والطلقت أشعة النسور ثانية ..

وأجابت المركبة بكرة نارية ثاتية ..

وضحية جديدة ..

وعلى الرغم من هول الموقف ، لم يتراجع أحد النسور خطوة واحدة ..

لقد انطلقت أشعة مسدساتهم الليزرية بلا توقف .. وبلا هواده ..

وعلى الرغم من شعورهم بأته ليس هناك أمل من المقاومة ..

أدنى أمل ...

ولكن فجأة ، ظهرت الحوامات الحربية في سماء المعركة ..

ودون مقدمات ، انقضات على المركبة الغربية ..
وما إن نمح قائد السرب السابع تلك الشبكة المعدنية ،
التي تمتد أطرافها إلى الحوامات ، حتى هتف برجاله :
- تراجعوا .. بأقصى سرعة ..

وانطلق الرجال يعدون مبتعدين ..

وتوقَّفت المركبة عن إطلاق كراتها النارية ..

وتحرّكت أجهزتها ؛ لترصد تلك الحوامات الحربية .. وفى نفس اللحظة ، أسقطت الحوامات شبكتها المعدنية ..

وفى لحظة ولحدة ، كانت تلك الشبكة المعنية تحيط بالمركبة العجبية ..

ثم تفجرت داخلها صواعق عجيية ..

عشرات الصواعق ، انتقلت من نقطة إلى أخرى ، عبر الشبكة المعنية ..

وانتفضت المركبة العجيبة ..

وانتفضت ..

وانتفضت ..

ثم توقّفت تمامًا ..

وعندنذ ..

عندئذ فقط ، هبطت الحوامات ، وسط نسور السرب السابع ..

أما المركبة العجبية ، فقد سكنت حركتها تمامًا ، معلنة هزيمتها الفادحة هذه المرة ..

دون أدنى شك ..

\* \* \*

« من المستقبل ؟! .. » .

هتفت (نشوى) بالعبارة فى ذهول ، مرددة ما ذكره والدها ، عبر إشارات مخه ، التى يترجمها برنامجها الخاص ، وحدقت فى شاشة الكمبيوتر لحظات فى ذهول ، قبل أن تستطرد فى عصبية :

- تفسير أكثر غرابة يا أبى .. إننى قد أصدق كونه مخلوقًا فضائبًا، فسيكون لديه عندند ما بيرر أفعاله ، أما كونه من المستقبل ، فهذا يجعل الأمور أكثر غرابة وتعقيدًا !

اتبعث من الكمبيوتر صوت (سلوى)، وهى تقول:

على العكس يا (نشوى) .. هذا التفسير يجعل الأمور كلها أكثر منطقية ، على الرغم من غرابته ؛ فكل ما يستخدمه ذلك الشخص هو تطوير لأشياء تحققها معاملنا بالفعل ، ولو واصلنا تطوير هذه الأشياء لعشرة أعوام أخرى ، فريما صارت أفضل مما لديه بالفعل .. قذائف تعقب البصمات الجينية ، وكرات البلور النقى ، المليئة بكيماويات الأعصاب ، وحتى الأغلفة الكهرومغنطيسية الخفية .. صدقيني يابنيتى ، ما قاله والدك يبدو أكثر منطقية بالفعل .. غمغم الدكتور (حجازى) مبهوتًا :

 وماذا عن ذلك الآلى ، صاحب القدرة على التحور الجينى ، والذى يجمع بين الإليكترونيات والخلايا الحية ؟

أجابه (رمزى):

- تطویر آخر لمشروع حالی ، لم یحقی نجاحًا بعد .. مشروع (سیبورج) .

قالت (نشوی) فی توتر :

- والعنصران المجهولان ؟!

كان (نور) هو صاحب الجواب هذه المرة ، وهو يقول :

- كانت هذه النقطة التى تثير حيرتى منذ البداية .. العنصران المجهولان !! كنت أتماعل : كيف يمكن أن يحصل مخلوق أرضى مستقبلي على مادة كيماوية ، تحوى عنصرين مجهولين ؟!

غمغمت (نشوى ) في توتر:

- ما زلت ألقى السؤال ذاته على نفسى .

أجابها (نور):

- الجواب أيضاً هو المستقبل يا (نشوى) .. المستقبل وحده يمكن أن يكشف عساصر جديدة ، ما زالت مجهولة في حاضرنا .. الرحلات الفضائية ، والكشوف الكونية ، والتحاليل الجيولوجية للصخور والنيازك ، التى تتماقط على الأرض والقمر ، ستكشف حتما بعض العناصر المجهولة ، مع تقدم أجهزة الفحص ، وطرق التحليل ..

\_ ماذا به ؟!

أجابها زوجها (رمزى):

- إنه يشعر بالتوتر والاضطراب ، ولا يمكنه استيعاب استنتاج (نور) ، وهذا يجعله شديد العصبية ، ويدفعه إلى الفرار من الموقف كله .

غمغمت (نشوى):

\_ هذا يجعلنا اثنين ؛ فأنا أيضًا أعجز عن استيعاب الأمر هذه المرة ..

لا يمكننى أن أتصور أن يعود شخص ما من المستقبل ، بهدف تدميرنا فحسب ، خاصة وأنه هناك أمور أخرى ، لا تتفق مع هذا .

سألها (نور):

\_ مثل ماذا ؟!

قالت في عصبية :

كل ما حصلنا عليه ، من شبكة المعلومات المسرية للإدارة .. أمر تلك المركبة المجهولة ، والإشارات الفضائية المنعكسة .. « كل شيء على ما يرام .. نحن في انتظاركم .. » .. هذا يرجح ، من وجهة نظرى ، فكرة غزاة الفضاء .

قال الدكتور (حجازى):

- ليس بالضرورة .

قال (نور) في سرعة :

- وليس هناك ما يمنع أيضًا .

صمت الدكتور (حجازى) وبدت عليه علامات التفكير العميق لبضع لحظات ، ثم سأل (نشوى) فجأة :

- ما الكتابات العربية ، التى وجدتها ، على تلك الدائرة الإليكترونية الدقيقة .

صمتت (نشوى) لحظة ، قبل أن تلوّح بالداترة الدقيقة ، مجيبة :

- صنيع في (مصر).

ارتفع حاجباه إلى أقصاهما ، حتى ارتطما بمنابت شعر رأسه ، واتسعت عيناه الضيقتان ، حتى بان لونهما الأخضر في وضوح ، وهو يحدق فيها ، قبل أن يعود حاجباه إلى الانعقاد ، فتختفى قرحيتاه خلف أجفاته المتقاربة ، ويلوذ بالصمت بضع لحظات ، ثم يقول في عصبية :

- ريما .. ريما كنت على حق يا ( نور ) .

قالها ، والدفع يغادر الحجرة في شيء من الحدة ، جعل (نشوى) تتساعل في حيرة :

أجابها (نور):

- بالضبط، وهذا هو الغرض الرئيسى لوجود المركبة وإطلاق الإشارة الفضائية .. إرباك الخصم .. وضع الأمور في شكل يوحى بعملية الغزو الفضائي هذه .. ولو راجعت كل الأمور ، ستجدين أنها معدة بحيث يمكن كشفها ، وليس على نحو يمنع فضح أمرها ، وهذه سمة من يرغب في جذب الاهتمام إلى أمر ما ، وليس من يحاول إخفاء سره .

- ولكن تلك المركبة جاءت من الفضاء ، ورصدتها أجهزة المحطة الفضائية في أثناء هبوطها بالفعل ! اتدفع (أكرم) يقول :

- لو أردت رأيى ، فتك المركبة عبارة عن آلة زمن .. لقد الطلق بها صاحبها من المستقبل ، خارج الغلاف الجوى الأرضى ، وعبر بها أحد الثقوب الزمنية ، ليعود إلى عصرنا هذا .

غىفىت :

أتقصد مثلما فعل (طارق) ؟! (\*).

(\*) راجع قصة (فارس الزمن ) ... المغامرة رقم (١١٧) .

أجابها ( أكرم ) : \_ بالضبط .

مضت لحظة من الصمت ، بدت خلالها ملامح التفكير العميق على وجه (نشوى) ، حتى البعث صوت (رمزى) ، وهو يقول :

\_ مرحى يا (أكرم) .. إنك متألق أكثر مما ينبغى . أجابه (أكرم) :

\_ بيدو أن انخفاض كل المعدلات الحيوية للجسم ، مع النشاط الزائد للمخ ، قد أدّى إلى زيادة معدلات الفهم والذكاء بصورة ما .

ابتسمت (نشوى) ابتسامة باهتة ، وهي تغمغم :

\_ هذا استنتاج عبقرى آخر .

ثم زفرت في توتر ، مضيفة :

\_ ولكننى ما زلت عاجزة عن استيعاب الموقف .

سألها (نور):

- هل افتنعت بأن تلك الكرات النارية كاتت تتعقبنا بوساطة بصماتنا الجينية ، المسجّلة داخلها ؟!

أجابت بسرعة :

بالتأكيد .. إنه افتراض علمى منطقى للغاية ، ويتوافق تمامًا مع ما شاهدته بنفسى .

قال ( نور ) :

- عظيم .. سلى نفسك إذن : كيف حصل خصمنا على بصماتنا الجينية ؟!

باغتها السؤال ، فاتنفض جسدها لحظة ، قبل أن ينعقد حلجباها بشدة ، وتلقى على نفسها السؤال ذاته .. نعم .. كيف حصل على بصماتهم الجينية ؟!

المكان الوحيد ، الذي يحفظ بصماتهم الجينية ، هو مركز الأبحاث التابع لجهاز المخابرات العلمية ، كجزء من برنامج الأمن والتحقق من الشخصية ..

وذلك الشخص لم ينجح فى دخول المركز أبدًا .. ربما فطها رجله الآلى ، ذو التحور الجينى العجيب ..

ولكنه هو لم يفعلها ..

ثم إن بصماتهم الجينية ما زالت محفوظة كما هى ، داخل خزاتة الأمن الإليكترونية المحكمة للغاية ، فى أعماق مركز الأبحاث ..

لقد تحققت من هذا بنفسها ...

فكيف حصل هو على بصماتهم الجينية ؟!

کیف ۱۹

الا كيف

لم تكن قد ألقت سؤالها هذا ، عندما أتاها صوت (نور) ، يجيب :

لقد حصل عليها من مستقبلنا يا (نشوى) .. من زمن لم يعد لنا فيه وجود .. زمن أصبحنا فيه مجرد نكرى أو تاريخ .. لقد حصل عليها من محفوظات تاريخية لفريقنا ، تضم فيما تضم ، بصماتنا الجينية .

كان تفسيره منطقيًا ..

ومخيفًا ..

للغاية ..

حتى إن كل ذرة في كياتها قد ارتجفت في قوة .. وفي رهبة ..

وعنف ..

ولثوان ، ظلّت صامتة ، ساكنة ، شاردة ، قبل أن تغمغم :

> \_ نعم .. هذا هو التفسير المنطقى الوحيد . قال (نور):

- يسعنى أن استطعنا إقناعك ؛ فأنت أملنا الوحيد ، بعد الله (سبحانه وتعالى) ، في تجاوز هذه الحالة السخيفة .

الحدرت الدموع من عينيها ، وهي تقول في مرارة :



انحدرت الدموع من عينيها ، وهي تقول في مرارة : - ليتني أستطيع . . ليتني أذكر تركيب تلك المادة . .

- ليتنى أستطيع .. ليتنى أذكر تركيب تلك المادة المضادة ، التى تـم حقـن (رمـزى) وأمـى بها ، لاستجوابهم ، مع مصل الحقيقة .. ليته لم يتلف كل البياتات في شبكة كمبيوتر المعامل .

بكت في مرارة ، وسط صمت حزين ساد المكان ، قبل أن ينبعث صوت (رمزى) ، وهو يقول :

- ريما كاتت هناك وسيلة .

سألته في لهفة :

- وما هي ؟!

أجاب في سرعة :

- سأخبرك ..

ولنصف ساعة أخرى ، راح الكل يناقشون تفاصيل خطتهم الجديدة ..

> خطة مواجهة عدو غامض ، آت من الغد .. نو أنه ما زال هناك غد ..

> > \* \* \*

بلغت استحكامات الأمن ذروتها ، في القاعدة الفضائية المصرية ، مع وصول مركبات النقل

الخاصة ، فى الثلاثة صباحًا ، حاملة تلك المركبة المجهولة ، المحاطة بالشبكة الإليكترومغنطيسية ، التى تفسد عمل أجهزتها تمامًا ..

وتحت إشراف الدكتور (جلال) شخصيًا ، تم نقل المركبة إلى قاعة خاصة ، تم تجهيزها مسبقًا ، بحيث لا يمكن أن تعمل المركبة داخلها قط ..

أو حتى أية أجهزة إليكترونية أخرى ..

لذا، فقد تم إعداد أجهزة يدوية خاصة ، مع فريق من الخبراء أحاطوا بالمركبة ، وراحوا يزيلون عنها ذلك الغلاف الرغوى في حرص شديد ، ثم أخذوا يقحصون جدراتها بعدها بمنتهى الدقة ..

وفى الخامسة والنصف صباحًا ، خرج تقريرهم الأوّل ، يعلن أن المركبة مصنوعة من مادة (التيتانيوم) (\*)، أما تكوينها العام ، فهو أشبه

(\*) التيتانيوم: عنصر فلزى نادر، يقع فى الصف الرابع من الجدول الدورى، كشفه (جريجور)، عام ١٧٩٠م، عدده الذرى (٢٢)، ووزنه الذرى (٢٠,٠٤)، ويعتبر معدن المستقبل، بالنسبة لصناعة الطيران، ومركباته بالغة الأهمية، ولبلورات ثانى أكسيد التيتانيوم (الروتايل) أعلى معامل الكسار معروف (٢,٧)، لذا فيمكن وضعها في صورة بلورات (ماسات) متعددة الأوجه.

بالمقاتلات الفضائية ، التي تم تصميمها ، في مشروع دفاعي جديد ، يعرف باسم (حرب النجوم) ..

وفى حجرت الخاصة ، راح القائد الأعلى يراجع التقرير ، قبل أن يسأل الدكتور (جلال) فى اهتمام : - ألا يمكننا أن نلقى نظرة على ما يفعله الخبراء ، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ، أو ما يشبه هذا ؟!

هزُّ الدكتور ( جلال ) رأسه نفيًا ، وأجاب :

- ليس فى الوقت الحالى ، فلقد تم عزل قاعة الفحص بأكملها ، لمنع أية أجهزة إليكترونية من العمل داخلها ، خشية أن تعود آلات المركبة للعمل ، فتعرضنا جميعًا للخطر .

سأله القائد الأعلى ، في توتر بالغ :

- متى سيمكننا هذا إذن ؟!

أجابه الدكتور (جلال) وهو يلقى جمده المرهق على أقرب مقعد إليه:

- فى هذه اللحظة ، يحاول خبراؤنا تحديد موقع باب المركبة ، بوساطة الطرق ، والرنين ، وفور توصلهم إليه سيتم استخدام شعاع خاص جدًا من الليزر ؛ لشق المدخل ، واختراق المركبة ، وعندئذ

ملفات الكمبيوتر ، التي نقلها (نور) ورفاقه عن مركبة فارس الزمن (طارق).

اعتدل القائد الأعلى في مجلسه ، قائلاً في توتر:

هز الدكتور ( جلال ) كتفيه ، وهو يقول :

- التشاب لا يمكن تجاهله ، خاصة وأنه يتعلق بالحجم والتكوين ، المقترحين لمركبة الزمن القادمة ، بل وبالسيابية التصميم ، ومقاومة الهواء ، والتفاصيل الفنية الأخرى ، حتى لقد خطر ببالى أن ...

بتر عبارته ، ولم يستطع إكمالها لسبب ما ، ولكن القائد الأعلى أكمل ، قاتلاً في حزم :

- أنها آله زمن .

هتف الدكتور (جلال) :

\_ بالضبط .

انعقد حاجبا القائد الأعلى فى شدة ، وتراجع فى مقعده ببطء ، وأسند مرفقيه إلى طرف مكتبه ، وهو يشبك أصابع كفيه أمام وجهه ، وراح يتطلع إلى الرسم اليدوى أمامه بعض الوقت ، قبل أن يقول فى حزم :

سيقوم الخبراء بعزل كل آلاتها عن مصدر الطاقة الرئيسى ، وبعد التأكد من عدم وجود مصدر طاقة فرعى ، ستبدأ عملية الفحص الإليكتروني .

تنهد القائد الأعلى ، قائلاً :

- هذا سيحتاج إلى ساعتين أخريين على الأقل .. أشار الدكتور (جلال) بيده ، مؤمّنًا :

- على الأقل .

ثم اعتدل في مقعده ، متابعًا في اهتمام متوتر :

- ولكن ذلك الفحص المبدئي قاد تفكيرى إلى نقاط أخرى ، بالغة الأهمية والخطورة ، بشان هذه المركبة .

سأله القائد في قلق :

أية نقاط ؟!

أشار الدكتور (جلال) بيده ، قائلاً :

- لو راجعت الرسوم المبدئية اليدوية ، للتكوين الخارجي لتلك المركبة ، مع المادة التي تم صنع هيكلها منها ، ستلاحظ أنها تبدو أشبه بالتصميمات الأولية ، التي قام الخبراء بوضعها ، لأول مركبة زمن .. أعنى تلك التي استقينا أسس تشغيلها من

\_ هناك وسيلة لحسم الأمر .

سأله الدكتور (جلال) في لهفة :

- eal As ?!

ألقى القائد الأعلى نظرة أخرى على الرسم اليدوى ، قبل أن يجيب :

\_ إننا نعرف على الأقل موضع الباب ، في تصميمات مركبتنا الزمنية .

تألّقت عينا الدكتور (جلال) وهتف ، وقد أدرك مغزى عبارة القائد الأعلى :

- آه .. فهمت .

ثم ضغط زر جهاز اتصال داخلی محدود ، وهو یقول :

- أنا الدكتور (جلال) .. أريد التصميمات الأولية لمركبة الزمن .

لم تمض دقائق ، حتى كانت التصميمات كلها أمامهما ، فأشار القائد الأعلى إلى موضع الباب عليها ، قائلاً :

\_ دعهم يحاولون .

وبسرعة مدهشة ، وإتقان يرتبط باسم المخابرات العلمية ، التقل الأمر ، عبر جهاز اتصال خاص إلى

قسم المتابعة ، الذى أرسل أحد أفراده إلى قاعة الفحص ، وما إن أدرك خبراؤها المطلوب ، حتى اتجهوا إلى الموضع المحدود فى التصميمات بالضبط ..

ولم يستغرق الفحص سوى دقائق ثلاث ، أعلن الخبراء بعدها أنهم قد عثروا على الباب بالفعل ، فى الموضع نفسه ..

وهتف الدكتور ( جلال ) في اتفعال :

- رياه ! .. إنها إحدى مركباتنا إذن .

أشار القائد الأعلى بيده ، قائلا :

\_ تقصد أنها ستصبح كذلك .

ثم اعتدل ، مستطردًا في حزم :

\_ في الغد .

هتف الدكتور (جلال):

\_ بالضبط .

نهض القائد الأعلى من خلف مكتبه ، وهو يقول : - المفترض أن يساعنا هذا على إنجار العمل بسرعة ودقة أكبر .

> قال الدكتور (جلال) في حماس : \_ بالتأكيد .

أجابه القائد الأعلى:

دع رجالك بعملون بأقصى طاقتهم إذن ، حتى نحصل على كل النتائج الممكنة ، فما كشفناه الآن لايحل اللغز ، وإنما يضع أمامنا لغزا آخر .

وَشَدَ قَامَتُهُ لَحَظْهُ ، قَبِلَ أَن يِتَابِعُ فَى تَوْتَر شَديد : - لماذًا يسعى غدنا للقضاء علينا ؟! لماذًا ؟! ولم يحر الدكتور (جلال) جوابًا .. فقد كان السؤال نفسه غامضًا ..

\* \* \*

ضغطت (نشوى) أزرار الكمبيوتر فى سرعة ، داخل حجرة قائد المستشفى العسكرى ، قبل أن تستدير إلى الدكتور (حجازى) ، قائلة :

- البرنامج الذي أشار به (رمزى) جاهز للعمل . سألها الدكتور (حجازى) في قلق :

\_ وماذا عنك ؟!

للغاية ..

ازدردت لعابها في صعوبة ، وأجابت بصوت يحمل الكثير من الانفعال :

\_ أنا مستعدة تمامًا .

سألهما قائد المستشفى:

- هل لى أن أعرف ماذا يحدث هذا ؟! أجابته (نشوى) في سرعة :

 إنه برنامج كمبيوتر خاص ، يمكن أن يقودنا إلى معرفة تركيب المادة المضادة ، التى يمكنها إعادة الجميع إلى حالتهم الأصلية .

سألها في توتر:

- ولماذا يتم استخدامه في حجرتي بالذات ؟! أجابه الدكتور (حجازي) هذه المرة:

لأنها آخر مكان يمكن أن يخطر ببال أحد أيها
 لقائد .

بدا عدم الافتناع على وجه الرجل بضع لحظات ، ثم لم يلبث أن قال :

- فليكن .. ما دامت هذه وجهة نظركم ، فمن المؤكد أن لها ما يبررها ، ولكن هذه الحجرة تحوى الكثير من الوثائق والأوراق ، ولن يمكننى السماح لكما بالبقاء فيها وحدكما ، مهما كاتت أسبابكما .

أجابته (نشوى):

 لا ضرورة لهذا .. إنه برنامج تتويم مغطيسى فحسب .

هتف الرجل في دهشة :

- تتويم مغنطيسي ؟!

أجابت (نشوى):

\_ نعم أيها القائد .. تنويم مغنطيسي .. الوسيلة المثلى الستعادة جزء مفقود من الذاكرة ، أو إضاءة جاتب مظلم من العقل .. فطبقًا لنظرية علمية صحيحة ، لايمكن أن ينسى الإنسان أى شيء اختبرته حواسه .. لا يمكن أن ينسى شيئا رآه ، أو سمعه ، أو قاله ، أو شمّه ، أو حتى لمسه .. كل ما في الأمر أن الذاكرة البشرية لا تضع كل ما اختبرته في موضع واحد ، وإنما تقسمه إلى فنات مختلفة ، فهناك الذاكرة الأساسية ، التي تحكم حياتنا اليومية ، والتي تحوى كل خبراتنا عن المشى والكلام والرؤية ، والسمع ، وغيرها ، وبوساطتها بمكننا التحدُّث ، وتمييز الأشياء والتعايش مع البيئة المحيطة ، وهناك ذاكرة دارجة ، تحوى كل ما تختيره حياتنا ، وكل ما نتطمه من علوم ولفات ، وكل المعارف الأخرى ، ثم هناك الذاكرة الاحتياطية ، التي يخزن فيها العقل كل ما نصر به ، دون أن نتوقف عنده طويلاً ، أو كل ما لا يتم استخدامه

بصفة دورية ، وهذه الذاكرة الأخيرة هي ما نحتاج إليه الآن (\*).

سألها قائد المستشفى مبهورًا:

- كيف ؟!

أجابته في حماس :

- بوساطة برنامج الكمبيوتر هذا ، يمكن إخضاع أى شخص لحالة من التنويم المغنطيسي ، لـو أنه لم يقاوم هذا (\*\*) ، وعبر هذا التنويم المغنطيسي ، يمكن أن نوقظ الذكريات النائمة ، في تلافيف مخه ، أو نضيء الأماكن المظلمة منه ، ونستحثه علي استرجاع كل ما رآه أو سمعه ، أو حتى لمسه ، في أية لحظة من عمره .

سألها مبهورا:

- ويم يمكن أن يفيدكم هذا ؟!

أجابه الدكتور (حجازى ) هذه المرة :

<sup>(\*)</sup> حقيقة

<sup>(\*\*)</sup> معظم الدراسات ، التي أجريت حول التنويم المقطيسي ، تؤكد أنه من غير الممكن إخضاع شخص ما التنويم المقطيسي دون إرادته ، ومن العسير أيضًا إقناعه ، وهو تحت تأثيره ، بالقيام بأى عمل ، يتنافى مع طبيعته الأصلية ، أو معتقداته القوية .

غمغمت (نشوی): \_ بالتأکید .

ضغط الدكتور (حجازی) زراً أخيراً ، فأضيئت شاشة الكمبيوتر بضوء قوی ، ينبع من مركزها تماماً ، وراحت تومض على نحو منتظم ، قبل أن تتكون في منتصفها دائرة بنفسجية ، أخذت تتسع وتتسع ، وترسم مع حركتها مجموعة أخرى من الدوائر الزرقاء والخضراء ..

وفى نفس الوقت ، بدأ الدكتور (حجازى ) يتحدث بصوت هادئ عميق ، وهو يقول :

- استرخى تمامًا .. دعى أطرافك كلها تستكين وتهدأ .. اطردى كل شيء عن ذهنك ، و ..

قبل أن يتم عبارته ، هتف قائد المستشفى بغتة ، وهو يشير إلى النافذة المقابلة له عبر الحجرة :

ـ رياه ! .. ما هذا ؟!

انتزع هتافه (نشوی) من استكانتها ، فوثبت من مقعدها ، واستدارت مع الدكتور (حجازی) بحدقان فی الثافذة ..

ثم الطلقت من حلق (نشوى) شهقة قوية ..

- عدونا الفامض سعى لتدمير كل ما يتعلق بالمادة المضادة ، التي يمكن أن تعيد أفراد الفريق إلى حالتهم الأولى ، ولكن (نشوى) رأت تقرير المعامل ، قبل أن يتم تدميره ، وبإتعاش ذاكرتها ، من خلال التنويم المغطيسي ، يمكننا أن نحصل على تركيبة المادة المضادة .

بدا الانبهار أكثر على وجه قائد المستشفى ، وهو يقول :

\_ أظن أنه سيسعدنى كثيرًا أن أرى هذه التجرية بنفسى .

غمغم الدكتور (حجازى):

بالتأكيد .

ثم أشار إلى (نشوى) ، قاتلاً :

\_ يمكننا أن نبدأ .

تنحنحت في توتر ، ثم جلست أمام شاشة الكمبيوتر ، وتمتم الدكتور (حجازى) ، وهو يضغط أزراره :

- لست بمهارة (رسزى) بالتاكيد، في هذا المضمار، ولكن أظنني أستطيع إنجازه على نصو حدد.

# ٦-الإشارة . .

« تم إيقاف كل مصادر الطاقة داخل المركبة .. » . نطق الدكتور (جلال) العبارة في انفعال ، وهو يواجه القائد الأعلى ، الذي بدا عليه الانفعال ، وهو يقول :

هل يمكننا أن نلقى نظرة عليها الآن ؟!
 أجابه الدكتور (جلال) فى حماس :

- بالتأكيد .. إنها صورة مطورة من تصميمات مركبتنا ، مما يؤكّد أنها قادمة من مستقبلنا بالفعل ، ولقد بدأ رجالنا يوصولون آلات المراقبة ، حتى يمكنك أن ..

قاطعه القائد الأعلى في حزم:

ـ سأذهب لإلقاء نظرة عليها بنفسى ..

بدا القلق على وجه الدكتور (جلال) وهو يقول:

- ولكن ماذا لو ..

قاطعه القائد الأعلى مرة أخرى :

\_ سادهب بنفسى .

وفى نفس اللحظة ، التى الطلقت فيها شهقتها ، افتحمت كرة من النار نافذة الحجرة ، وانقضت مباشرة على آخر أعضاء الفريق ..

على (نشوى ) ..

وصرخ الدكتور (حجازى):

ـ احترسی .

ولكن (نشوى) لم تتحرك قيد أتملة ..

لقد تجمدت في مكاتها ، وحدقت في كرة النار بكل الفعالاتها ..

واتسعت عيناها عن آخرهما ..

واتقضَّت كرة النار ، متتبّعة البصمة الجينية ، التي يحويها برنامجها ..

وفى أبعد مبنى فى المكان ، مدمع الجميع دوى الانفجار المكتوم ..

ثم هبط على المكان صمت رهيب .. رهيب للغاية .

\* \* \*

كان ممر متحرك يقودهما إلى مبنى مركز الأبحاث ، عندما سأل القائد الأعلى :

> ـ ما موقف فريق الرائد ( أيمن ) الآن ؟! أجابه الدكتور ( جلال ) :

- لقد زودتهم بكل ما لدينا من أجهزة تعقب حديثة ، وهم يسعون الآن لتعقب الآثار الحرارية ، التي تركها ذلك الشخص خلفه ، عندما فر بغلافه الخفي ، من المستشفى الصكرى .

سأله القائد الأعلى:

\_ وهل تعتقد أن لديهم فرصة للنجاح ، في مهمتهم هذه ؟!

تنهد الدكتور (جلال) ، مجييًا :

\_ فرصة لا تزيد على الستين في المائة .

مط القائد الأعلى شفتيه ، مغمغمًا :

\_ فليفعل الله (سبحاته وتعالى) ما فيه الخير .

لم يتبادلا حرفًا آخر ، حتى بلغا قاعة الفحص ، التي عادت كل أجهزتها الإليكترونية للعمل ؛ لفحص المركبة المجهولة ، التي بدت بالفعل كنسخة مطورة ، من مشروع إنتاج آلة الزمن الأولى ..

وعلى شاشة الكمبيوتر ، ظهر رسم مجسم للمركبة ، وهو يدور حول نفسه ، لتوضيح كل أسطحها وزواياها ، فأشار إليه الدكتور (جلال) ، قائلاً :

- مقاييسها الطبقت على تصميمات مركبتنا ، بنسبة ستة وتسعين في المائة .

غمغم القائد الأعلى:

\_ مدهش :

أشار الدكتور (جلال) إلى المركبة ، التى انتشر الخبراء داخلها وحولها ، وقال :

- أجهزتها تتشابه كثيرًا مع أجهزتنا ، ولكنها أكثر تطورًا ، كما أنها تستخدم براسج تعتمد على نفس الأسس ، التي نعتمد عليها ، وهذا يثبت أنها بالفعل من مستقبلنا .

هز القائد الأعلى رأسه ، مغمغمًا :

- وهذا يعيدنا إلى السؤال نفسه .. لماذا يسعى مستقبلنا للقضاء علينا ؟!

قال الدكتور (جلال) ، محاولاً تفسير الموقف : - ولماذا نفترض أن مستقبانا يسعى للقضاء علينا ؟! إن ذلك القادم من الغد يسعى للقضاء على (نور) وفريقه فحسب .

قال القائد الأعلى في توتر:

- لماذا ؟! لماذا (نور) وفريقه ؟! ما الذي يدفع مستقبلنا إلى السعى خلفهم ؟!

مط الدكتور (جلال) شفتيه ، قائلاً :

- ريما هى محاولة انتقام ، من شىء ما فعلوه بقريب أو نسيب لذلك المجهول من قبل ، أو سيفعلونه به فى المستقبل القريب !!

هز القائد الأعلى رأسه مرة أخرى ، قاتلا :

- الأمر ليس بهذه البساطة يا دكتور (جلال) .. من الواضح أن الفارق بيننا وبين زمن ذلك العدو ليس بالكبير ، لأن ما أتى به مجرد أسلحة وأجهزة أكثر تطورًا مما لدينا ، وطبقا لسرعة عجلة التطور ، فهذا يعنى أنه أتى من زمن يعقبنا بخمسة أو عشرة أعوام فحسب ، وعلى الرغم من أننا سنكون قد انتجنا مركبة الزمن بإذن الله (سبحاته وتعالى) ، في تلك الفترة تقربيًا ، إلا أنه من المؤكد أنها لن تكون متاحة لأى شخص ، بل ستظل لسنوات أخرى طويلة سلاما بالغ الخطورة إلى حد كبير ، كما أن خريطة الزمن نفسها لن تتاح ، حتى بالنسبة للخاصة ، إلا بعد تجارب طويلة وشاقة.

بدا القلق على الدكتور (جلال) ، وهو يتساعل : - ماذا تعنى بهذا أيها القائد ؟!

أجابه القائد الأعلى في حزم:

\_ أعنى أنه طبقًا للعقل والمنطق ، فإن ذلك المستقبلي ، الذي يسعى خلف (نور) وفريقه ، قد أتى النا في مهمة خاصة .

ثم انعقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف :

\_ مهمة رسمية .

شهق الدكتور (جلال) ، مع تلك العبارة الأخيرة ، واتسعت عيناه في ذعر واستنكار ، وهو يحدق في وجه القائد الأعلى ، وهم بقول شيء ما ، عندما هتف أحد الخبراء بغتة :

\_ سيدى .. نعتقد أنه هناك ما ينبغى أن تلقى نظرة عليه .

تبادل القائد الأعلى والدكتور (جلال) نظرة متوترة ، ثم الدفع كلاهما إلى المركبة ، وما إن أصبحا داخلها ، حتى هتف الأخير .

\_ ما الذي ينبغي أن نلقى نظرة عليه ؟!

أشار الخبير إلى جزء مرتفع ، في مؤخرة المركبة ، قاتلاً :

\_ لقد أعدنا الطاقة إليها ، بعد أن فصلنا كل أجهزة القيادة والأسلحة الدفاعية منها ، ثم عثرنا على هذه الخزانة السرية ، وعندما نجحنا في فتحها ، كاتت أمامنا مفاجأة مذهنة .

قال القائد الأعلى في صرامة محدَّة :

- ما الذي وجدتموه بالضبط ؟!

ضغط الخبير زرًا خفيًا في جدار المركبة ، وهو يقول :

124 -

ومع ضغطته ، الفتح غطاء الخزانة السرية في بطء ، والكشف ما داخله ..

وكان الخبير على حق تمامًا .. فالمفاجأة ، بالفعل ، مذهلة .. بل وأكثر من مذهلة ..

\* \* \*

غمر الوهج الأحمر مكتب قائد المستشفى الصحرى ، إثر انفجار كرة النار ، التى أطلقت كل المادة الكيماوية داخلها فى وجه (نشوى) ، التى اقتلع الانفجار جسدها ، وألقاها مترين إلى الخلف ، لترتطم بالجدار ، ثم تسقط عى وجهها ..

وبكل هلعه وذعره ، صرخ الدكتور (حجازى) : \_ لا .. نيس (نشوى) .. لا ..

ومع صرخته ، الدفع نحوها ، وراح يضرب الهواء بيديه ، وكأتما يحاول إزاحة ذلك الوهج ، في حين هتف قائد المستشفى ، وهو يقفز إلى هاتف الطوارئ :

- ماذا يحدث هذا ؟! رياه ! ماذا يحدث هذا ؟! والتقط سمَّاعة الهاتف ، صائحًا بلهجة آمرة :

\_ خطة الطوارئ القصوى .. الآن ..

وبینما یطلق أوامره ، كان الدكتور (حجازی ) ینحنی نحو (نشوی) ، فی محاولة لإسعافها ، ولكنه لم یكد یقترب منها ، حتی فوجی بها تهتف به :

- Y .. Y Thanks .

تراجع بحركة حادة ، وهو يهتف :

- رياه !.. أأتت بخير ؟!

نهضت ، قائلة ، والوهج يتلاشى في سرعة :

\_ نعم .. أنا بخير .. اطمئن .

سألها مبهورا:

\_ ولكن كيف ؟!

أجابته ، وهي تحرك أصابعها في خفة ، التقاط غلاف رقيق شفاف عن جسدها : - إنها فكرة أبى .. لقد اقترح أن أحيط جمدى بغلاف واق ، من الأغلفة التى يستخدمها أطباء أبحاث الفضاء ، حتى لا تمس المادة الكيماوية بشرتى ، أو يمتصها جسدى .

كاتت تنتزع ذلك الغلاف الرقيق ، غير الملحوظ ، في دقة وحرص شديدين ، فحديق فيها ذاهلاً ، وهو يتساءل :

\_ وكيف حصلت على ذلك الرداء هنا ؟! إننى لم الحظ وجوده قط ، حتى بدأت فى انتزاعه عن جسدك! أجابته ، وهى تواصل نزع الغلاف عن جسدها ، فى حرص بالغ:

- هذا هو الغرض منه .. ألا يسبب أى عائق المرتديه ، فهو رقيق الغاية ، وقوى أيضًا ، فى الوقت ذاته ، كما أنه لا يسمح بعبور أية ميكروبات أو مواد كيماوية أخرى ، في حين يؤمن عملية التنفس الهادئ ، في الوقت نفسه ، ولقد عثرنا على ردائين منه هنا ، في قسم أبحاث الطوارئ والسموم .

كاتت قد التهت من التزاع الرداء كله ، فأسرع الدكتور (حجازى) يلتقط علبة محكمة من حقيبته ،

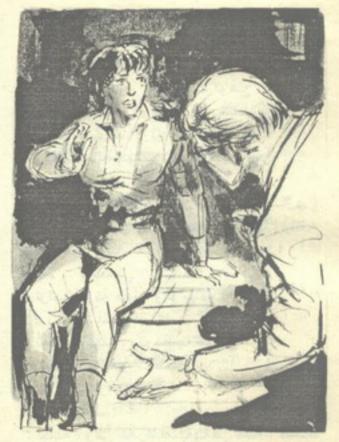

كان الدكتور (حجازى) ينحنى نحو (نشوى) ، في محاولة لإسعافها .

أمسكت بده بقوة ، قائلة :

بل يعنى حتمية أن نعمل بأقصى سرعة ، قبل أن يبدأ محاولته الثانية .

هتف في دهشة :

\_ وماذا عن حمايتك ؟!

أجابت في حزم :

\_ حماية الجميع أكثر أهمية .

ثم استدارت إلى جهاز الكمبيوتر ، وعادت تضرب أزراره في سرعة ، مستطردة بكل اللهفة :

- دعنا نبدأ برنامج التنويم المغطيسي مرة أخرى . أجاب في سرعة :

\_ فليكن .

انطلق أزيز متصل ، قبل أن يتحرك من مكاته ، فاتعت حاجبا (نشوى ) في توتر ، وهي تغمغم :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

سألها قائد المستشفى:

\_ ماذا حدث ؟!

أجابته ، وهي ترفع ساعتها إلى وجهها :

وعاونها على وضع الرداء داخله ، بكل ما التصق به من مادة كيماوية غامضة ، قبل أن يهتف :

\_ فكرة عبقرية بالفعل .

ومع آخر حروف كلماته ، اقتصم رجال أمن المستشفي المكان ، فهتف بهم الدكتور (حجازى) :

- مهلا، لا تحاولوا الدخول ، قبل أن يتم تأمين المكان جيدًا .

توقّف الرجال في تردُد وارتباك ، فهتف بهم قائد المستشفى .

- إنه على حق .. كلنا هنا بخير .. أرسلوا فى طلب خبراء المعامل .. هيا .

أسرع رجال الأمن لتلبية أوامر قائدهم ، في حين قالت (نشوى) في توتر :

- إنه لن يكتفى بهذه المحاولة الفاشلة ، وسيعاود الكرّة حتمًا ، وفى المرة التالية ، مسيحاول تلافى أسباب الفشل ، وربما تكون لديه ومسيلة لتجاوز الغلاف الواقى .

قال الدكتور (حجازى ) بسرعة :

- هذا يعنى أنه من الضرورى أن نجد وسيلة أخرى حمايتك .

- إنه جهاز الاتصال الخاص بالفريق .. المفترض أن ذبذبته خاصة وسرية للغاية ، ولا يستخدمها سوى أفراد الفريق ، وكلهم يرقدون هذا، علجزين عن ضغط زر واحد .

قالتها ، ثم ضغطت زر الاتصال ، قاتلة :

\_ من المتحدث ؟

أتاها صوت جاف عميق ، يقول بمزيج من الغضب والسخرية :

- إذن فقد نجوت من كرتى النارية .

انتفض جسدها في عنف ، واتسعت عيناها عن آخرهما ، وهي تهتف :

\_ أنت ؟!

أجابها بنفس الصوت واللهجة :

- نعم .. هو أنا يا عبقرية الفريق .. يا ابنة قاهر الغزو .. أنا الشخص الذى لن يمكنكم هزيمته أبدًا ؟ لأنه يعلم كل شيء عنكم .. حتى ما تصاولون إخفاءه طوال الوقت .

قالت في عصبية :

هل تعلم أتنى أستطيع ، بوساطة اتصالك هذا ،
 أن أحدد موقعك ، و ..

قاطعتها ضحكة ساخرة عالية ، قبل أن يقول ذلك الشخص :

\_ موقعى ؟! ومن قال : إننى أحاول إخفاء موقعى يا عبقرية الفريق ؟! على العكس تمامًا .. لقد اتصلت بك خصيصًا ، لأخبرك أين أنا .

سرت في جسدها موجة عنيفة من التوتر ، وهي تقول :

- وأين أتت بالضبط ؟!

أطلق ضحكة ساخرة أخرى ، قبل أن يجيب فى شراسة :

- هناك من يمكن أن يخبرك أفضل منى .

انعقد حاجباها في شدة ، وهي تتساعل عما يعنيه ، ولكن تساؤلها هذا لم يستغرق لحظة ولحدة ، ففي اللحظة التالية مباشرة ، انبعث من جهاز الاتصال في ساعتها صوت (مشيرة) ، وهي تقول في ذعر شديد:

- (نشوی) .. إنه هنا .. ذلك المجرم ، الذي حاول فتل (أكرم) في المستشفى .. لقد عدت من هناك الأجده بانتظاري .. لقد فتل مساعدي ، ويسيطر على (محمود) الصغير .. إنه هنا يا (نشوى) ..

وبمنتهى العنف ، سقط قلب (نشوى ) بين قدميها ..

كالذبيح ..

## \* \* \*

« من الرائد ( أيمن ) إلى القيادة .. تم تحديد وكر العدو ، وتحن تحيط به الآن .. » .

همس الرائد (أيمن) بالعبارة، وهو يتحرك فى خفة، نحو فيلا صغيرة منعزلة، فى أحد أطراف (القاهرة) الجديدة، وأشار إلى فريقه، الذى تحرك أفراده فى سرعة ويراعة؛ ليحيطوا بالفيلا، والرائد (أيمن) يكمل، عبر جهاز الاتصال المحدود:

- أجهزة الرصد والتتبع قادتنا إلى هنا .. لقد سجننا الانبعاث الحرارى للجسد الخفى ، الذي غادر المستشفى العسكرى ، إثر ذلك الاعتداء ، وتتبعناه إلى هنا، وننتظر الإذن بالهجوم .

أتاه صوت رئيسه المباشر ، يقول :

- لا تحاول الهجوم الآن أيها الرائد .. التظر الإمدادات .. أكرر .. لا تحاول الهجوم الآن .

همس (أيمن) معترضاً:

- إننا هنا الآن ، ولدينا ما يكفى للهجوم . أتاه صوت رئيمه المباشر ، مفعمًا بالغضب والصرامة :

\_ انتظر الإمدادات .

زفر ( أيمن ) في توتر ، وهو يقول :

\_ فنيكن .. سننتظر الإمدادات .

لم يكد يكمل عبارته ، حتى التقطت أجهزته إشارة غير مأتوفة ، على نحو مباغت ، جعله يهتف :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

سأله رئيسه المباشر ، عبر جهاز الاتصال المحدود :

\_ ماذا حدث عندك أيها الرائد ؟!

اتعقد حاجبا (أيمن ) في شدة ، وهو يتطلّع إلى الفيلا في توتر شديد ، مجبيًا :

- هناك أمر غريب يحدث .. لقد أضيئت نافذة صغيرة أعلى الفيلا ، وأجهزتنا كلها تتلقى إشارة عجيبة للغاية .

هتف به رئیسه :

\_ تراجع أيها الرائد .. السحب وفريقك من منطقة الهدف على الفور .

قال ( أيمن ) في عصبية :

- ولماذا نتراجع ؟! إتنا نحاول أن ..

قبل أن يتم عبارته ، انطلقت من حلقه شهقة قوية ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، وهو يحدق فى كرة مضيئة كبيرة ، عبرت تلك النافذة الصغيرة أعلى الفيلا ، وتعلقت فى الهواء لحظة ، هتف خلالها رئيسه ، وكأتما يشاهد ما يحدث بنفسه :

- انسحب أيها الرائد .. انسحب باقصى سرعة .. انسحب بالله عليك .. انسحب .

ومع آخر هتافاته ، انفجرت الكرة فجأة ، والطلقت منها عدة كرات نارية ، تفرقت بسرعة مخيفة ..

ثم انقضت على أفراد فريق الرائد (أيمن ) .. بمنتهى القوة ..

والعنف ..

والشراسة .. ...

وبحركة آلية سريعة ، تخلّى (أيمن ) عن جهاز الاتصال ، وانتزع مصدسه الليزرى من غمده ، وهو يهتف بالفعال غامر :

- يا إلهى ! .. يا إلهى ! ..

وأمام عينيه ، رأى كرة من النار تنفجر فى صدر أحد أفراد فريقه ، وتطيح به على نصو مخيف ، وأخرى تطارد فردًا ثانيًا ، وثالثة تنقض على آخر فى عنف ..

ثم رأى واحدة من كرات النار تتجه نحوه مباشرة ... وصرخ (أيمن) ، وهو يرفع مسدسه الليزرى ، ويطلق أشعته نحوها :

> - رباه ! .. إنه يهاجمنا جميعًا في آن واحد . انطلقت أشعة مسدسه مرة ..

> > وثاتية ..

وثالثة ..

وفى كل مرة كاتت ترتطم بالكرة ، التى تتألّق فى قوة ، ثم تواصل طريقها بسرعة أكبر ..

ومع شعوره بعدم جدوى هذا ؛ استدار (أيمن) ، وانطلق يعدو بأقصى سرعته ، مصاولاً بلوغ سيارته الخاصة ، وتشغيل درعها الواقى ..

ولكن الكرة النارية لحقت به بسرعة مخيفة .. ثم ارتطمت بظهره .. والفجرت في عنف ..

ومع الانفجار ، طار جسد (أيمن) على نحو مخيف ، حتى إنه تجاوز سقف سيارته ، وعبر ها بسرعة رهيبة ، قبل أن يهوى أرضًا بمنتهى العنف .. ومن جهاز الاتصال المحدود ، المعلَّق بيده ، اتبعث صوت رئيسه المباشر ، وهو يهتف بتوتر بالغ :

- ماذا يحدث عندك يا (أيمن) .. ماذا يحدث عندك ؟! فتح (أيمن) عينيه في صعوبة ، وحاول أن يقول شيئًا ما ..

أى شىء ..

ولكن الألم كان رهيبًا ..

والشلل كان يسرى في أطرافه بسرعة ..

وعلى الرغم من هتاف رئيسه ، الذى ينبعث بصفة متصلة ، من جهاز الاتصال المحدود ، فإن (أيمن ) لم يسمع شيئًا ..

لقد تثاقل جفناه ..

واتهارا ..

ثم انتشر الظلام أمام عينيه المفتوحتين بسرعة ..

حتى شمل كل شيء ..

بلا استثناء ..

\* \* \*

لثوان ، لم تستطع (نشوی ) النطق بحرف واحد ، وقد تجمدت مشاعرها عن آخرها ، وتجمدت معها كل خلية في جسدها ، و (مشيرة ) تصرخ :

\_ إنه يسيطر على (محمود) الصغير .. يسيطر علينا جميعًا .

ثم انطلقت منها صرخة مذعورة ، نقل جهاز الاتصال بعدها صوت ذلك العدو ، وهو يقول ، بنفس اللهجة العصبية :

\_ أظنك قد استوعبت الموقف الآن يا عبقرية الفريق .

ارتجفت شفتا (نشوى) ، وهي تغمغم :

\_ نعم أيها الوغد .

هتف بها الدكتور (حجازى) ، في توتر بالغ :

\_ إنه هو .. أليس كذلك ؟!

أشارت إليه بالصمت ، وهي تقول في عصبية بالغة ، عبر جهاز الاتصال الخاص :

- كيف يمكن أن ينحدر جاسوس مستقبلي مثلك إلى هذا الدرك ، فيتحوّل إلى خاطف أطفال حقير ؟! أجابها في عصبية زائدة :

- جاسوس مستقبلى ؟! إذن فقد أدركتم نصف الحقيقة .. عجبًا ! نقد أشار تاريخكم إلى أن (نور) وحده كان عبقرى الاستثناج في الفريق .

قالت في حدة :

- وما زال ، وسيظل كذلك .. لقد كشف أمرك ، وفضح خطتك كلها .

مضت لحظة من الصمت ، قبل أن يقول العدو :

- لمت أظن هذا .. كل ما كشفتموه هو أننى من المستقبل ، وهذا وحده لا يعنى الكثير ، ما لم تدركوا النصف الآخر .

سألته في حذر:

- وما النصف الآخر ؟!

أجاب في شراسة :

- ماذا تفطين بالضبط ؟! هل تحاولين إضاعة الوقت ، أم أتك تسخرين من ذكاتي ؟!

قالت في غضب : عضب المسلم

- بل ما الذى تفعله أنت بالضبط ؟! هل فشلت فى القضاء على الكبار ، فاستدرت لتحارب الأطفال ؟! قال فى شراسة شديدة :

- اسمعينى أيتها المتحذلقة ، وكفى عن هذه السخافات الأنثوية .. إننى لم آت إلى هنا، ولم أسيطر على صغيرك ، لنتحدث عبر جهاز اتصالكم الخاص هذا .. إنها ، ويكل وضوح ، وسيلة الاستعادة السيطرة على الأمور .

قالت في عصبية :

إذن فأتت تعترف بأتك قد فقدت المسيطرة على الأمور.

هتف في حنق :

- هذا لأنكم عنيدون أكثر مما ينبغى .. لقد كان كل شيء يسير على ما يرام ، وكان من المفترض أن تتم المهمة على خير ما يرام ، طبقًا للجدول الموضوع ، ولكنكم أفسدتم كل شيء .. كل شيء .

قالت في توتر:

\_ ئدا فقد ..

قاطعها بصرخة هادرة :

- اصمتى ، واستمعى إلى جيدًا ..

انعقد حاجباها في توتر بالغ ، في حين تابع هو في حدة :

- لو أردت استعادة ابنك حيًّا ، فعليك أن تضعى خدماتك كلها تحت تصرُّفي .

هنفت مستنكرة .

- ماذا ؟! هل تطلب منى غياتة فريقى وحاضرى ؟! قال في شراسة :

- بل أطلب منك أن تطيعى أوامرى بلا مناقشة ، وإلا ..

قالت في عصبية :

- e [ Y ale 1 ?!

أجاب في صرامة شديدة :

- وإلا فسأذبح ابنك بلا رحمة .

عاد قلبها يهوى بين قدميها ، وكادت أصابعها تتغرس فى جهاز الاتصال ، وهى تقول فى حدة ، محاولة التظاهر بالشجاعة :

- ان تجرق .

جاويتها ضحكة ساخرة ، عصبية ، عالية ، شرسة ، قبل أن يقول :

\_ هل تظنین هذا ؟!

ثم سمعت صوت (مشيرة) تصرخ، في ذعر وألم، على نحو يوحى بأن ذلك الشخص يجذبها في قسوة شديدة، ثم بدا صوتها واضحًا، وهي تصرخ في رعب:

- إنه قادر على فطها يا (نشوى) .. صدقينى .. إنك لم ترى كيف ثبح مساعدى المسكين ، دون أن يطرف له جفن .

قالتها (مشيرة) ، ثم صرخت مرة أخرى ، على نحو يوحى بأن ذلك العدو قد استخدم معها القسوة ثانية ، قبل أن ينبعث صوته هو ، عير جهاز الاتصال الخاص ، وهو يقول في صرامة شرسة :

 أريدك هنا ، بعد عشرين دقيقة فحسب ، وقبل أن تشرق الشمس ، ودون أن يعلم مخلوق واحد بما دار بيننا .. عشرون دقيقة ، ويعدها سأذبح ابنك .

وأنهى الاتصال فى عنف ، فامتقع وجه (نشوى) على نحو مخيف ، وزاغت عيناها فى محجريهما ، مما دعا الدكتور (حجازى) إلى أن يسألها فى توتر: ماذا حدث يا بنيتى ؟! ماذا يريد ذلك الوغد ؟!

## ٧ \_قاتل من المستقبل . .

لم يكن من المسهل أبدًا أن يمستوعب الجميع هذه المفاجأة المذهلة ..

لذا ، فقد هبط على القاعة كلها صمت رهيب مهيب ، والكل يحدِّق في تلك الخزانة الزجاجية ، التي يحملها الرجال من داخل المركبة الزمنية ، وفي الجمد المسجى داخلها ، في صمت وسكون تامين ..

ومن كل العيون ، أطلُّ مزيج من الذهول والحيرة والاضطراب والتوتر ..

مزيج لم يختف لحظة واحدة ، حتى استقرت الخزانة الشفافة فوق قاعدة كبيرة ، في ركن المكان ، وبدا الجسد داخلها واضحا جليًا ، مع الإضاءة المباشرة ..

وفى توتر ، قطع القائد الأعلى ذلك الصمت الرهيب المهيب ، عندما دلف الدكتور (جلال) إلى القاعة ، وسأله :

\_ هل تأكدت من أنه هناك ؟!

صورة ابنها (محمود) ..

وفى نفس اللحظة ، سألها الدكتور (حجازى ) فى الحاح :

- ماذا ستفعلين يا بنيتي ؟!

سالت الدموع من عينيها ، وهي تغمغم :

- يبدو أنه ليس لدى خيار يا دكتور (حجازى). نطقتها ، وتفجرت الدموع من عينيها في غزارة ..

نعم .. ليس لديها خيار ..

على الإطلاق .

\* \* \*



لوُّح الدكتور ( جلال ) بيده ، مجيبًا :

- نعم .. إنه هناك ، ولم يغادر المكان قط ، منذ وصل إلى المستشفى .

ازداد اتعقاد حاجبى القائد الأعلى ، وهاو يعيد بصره إلى ذلك الجسد ، داخل الخزانة الزجاجية ، مغمغمًا :

- عجبًا ! .. من هذا إنن ؟!

أشار الدكتور (جلال) إلى الجمد بدوره، قاتلاً: - بل فلنقل: ما هذا ؟! ، حتى نتيقًن مما إذا كان هذا الشيء بشريًا أم ماذا ؟!

التفت إليه القائد الأعلى ، يسأله :

- هـل اتصلت بخبراء الفصوص البيولوجية ، وأخصائيي الأسجة البشرية ؟!

أوماً الدكتور (جلال) برأسه إيجابًا ، وقال :

- كلهم في طريقهم إلى هنا .

سأله القائد الأعلى:

- هل تعتقد أن تلك الخزائة الزجاجية المحكمة ، تحوى غازًا ما أو أية مادة خاصة ، للإيقاء على ذلك الجمد سليمًا ؟!

أجابه الدكتور (جلال):

\_ سيتم فحصها على الفور .

مع آخر حروف كلماته ، وصل فريق الخبراء الجديد ، فأشار إليهم الدكتور (جلال) ، على نحو جعلهم يتجهون إلى الخزانة الزجاجية ، وييدءون عملهم على الفور ، في حين مال هو على أذن القائد الأعلى ، قائلاً :

ـ لدى أخبار غير سارة ، بشأن الرائد (أيمن) وفريقه .

التفت إليه القائد الأعلى في توتر شديد ، فتابع في أسف :

\_ لقد توصلوا إلى وكر العدو ، ولكن شيئا ما هاجمهم هناك بمنتهى العنف .

سأله القائد في قلق :

- وهل ..

أجابه الدكتور ( جلال ) ، قبل أن يتم عبارته :

\_ لم ينج من الموت سوى الرائد (أيمن) ، وخبيرة الاتصالات ، وكلاهما بحالة سيئة للغاية .

مطُّ القائد شفتيه ، مغمغمًا :

\_ يا للخمارة !!

ثم عاد يسأل في توتر:

ـ وماذا عن الوكر نفسه ؟!

أجابه الدكتور (جلال) :

أربع من فرق القوات الخاصة لدينا تحاصره الآن ، والحواسات الإليكترونية تمستعد لإحاطت بشبكة اليكترومغنطيسية عازلة .

صمت القائد الأعلى بضع لحظات ، قبل أن يزفر متمتما :

\_ أتعشم أن يقلح هذا .

أشار الدكتور (جلال) إلى المركبة الزمنية ، مغمغما :

\_ لقد أفلح معها .

أتاه في هذه اللحظة صوت أحد الخبراء ، يقول :

- هذه الخزانة تحوى غازا حافظًا ، مهمته الإبقاء على خلايا الجسد داخلها في حالة سبات عميق .

سأله القائد الأعلى:

 هل يمكنكم التعامل مع ذلك الغاز ؟! أجابه الخبير :

- بالتأكيد .. نحتاج إلى أمر بذلك فحسب . أشار القائد الأعلى بيده ، قاتلاً :

- لكم هذا .

بدأ الخبراء في إفراغ الغار من الخرائة ، بمنتهى الدقة والحرص ، وراح القائد الأعلى يتابعهم في اهتمام ، وهو يمال الدكتور (جلال):

- ترى لماذا أحضر هذا اله ... الشيء معه ؟! غمغم الدكتور ( جلال ) ، وهو يتابع بدوره :

- هذا سيتوقف على نتائج الفحص .

هز القائد الأعلى رأسه ، مغمقما :

- المدوّال الذي يشغلني الآن هو لماذا ؟! لماذا أحضره معه ؟! لماذا هو بالذات ؟!

جاوبه الدكتور (جالل) بهز رأسه ، دون أن ينبس ببنت شفة ، وهو يتابع عمل الخبراء بدوره ..

كاتوا قد التهوا من فتح الخزانة الزجاجية الشفافة ، ويدعوا في أخذ العينات اللازمة ، من سوائل الجسم وخلاياه ، في حين الشغل بعضهم في فحص البصمات وقزحية العين ، والبشرة ..

ام ١٩ - ملف السنطيق عدد ( ١٣٦ ) غيب الرعب إ

وبينما يراقب القائد الأعلى عملهم ، دلف إلى المكان أحد ضباط الإدارة ، واقترب منه ، هاممنا : \_ سيدى .. لقد تم اقتحام الوكر .

التفت إليه القائد الأعلى ، متسائلاً في اهتمام بالغ :

\_ هل عثرتم عليه ؟!

هزُ الرجل رأسه نقيًا ، وهو يجيب :

المكان كان خالبًا تمامًا ، ولقد أشعل اقتحامنا له
 جهاز أمن خاصًا ، نسف كل الأجهزة والمعدات داخله .

سأله القائد الأعلى في غضب:

- لماذا لم يتم استخدام الشبكة العازلة ؟!

قلب الرجل كفيه ، مجييا :

 لقد استخدمناها بالفعل يا سيدى ، ولكن يبدو أن الأجهزة والمعدات كاتت مبرمجة بحيث يشتعل جهاز التفجير ، فور توقف إليكترونياتها عن العمل .

قال القائد الأعلى في حدة :

- وكيف عملت إليكترونيات جهاز التفجير إذن ؟! بدت الحيرة على وجه الضابط ، ممتزجة بالارتباك والتوتر ، فلو ح القائد الأعلى بيده ، قائلاً في حنق :

- فليكن .. لقد الفتحمتم المكان ، ولم تعثروا عليه .. الأمر يسهل استيعابه ، على الرغم مما يثيره في النفس من غضب .

غمغم الضابط:

- معذرة يا سيدى ، ولكننى تصورت أن ... قاطعه القائد الأعلى في غضب :

فليكن .. فليكن .. هيا .. واصلوا عملكم ، وأبلغونى
 النتائج أولا فأولا ..

اتصرف الضابط لتنفيذ الأوامر ، في حين غمغم الدكتور (جلال):

- لقد قسوت عليه كثيرًا .. الرجال أدوا واجبهم كما ينبغى ، ولكن خصمهم ليس هينًا .

قال القائد الأعلى :

- وهذا ما يحنقنى .. إنها أول مهمة أتابعها ، منذ تسلّمت منصبى هذا ، وأجد نفسى أمام كل هذا الغموض .

زفر الدكتور (جلال) ، متمتمًا : - نعم .. كل هذا الغموض .

عادا يتابعان الخبراء مرة أخرى ، وهم يفحصون ما حصلوا عليه ، وتدور بينهم مناقشات حارة ، قبل أن يتجه كبيرهم نحوهما ، ويقول في توتر :

- سيّدى .. لمنا نستطيع استيعاب هذا ، ونكن النتائج كلها جاءت إيجابية ، بنسبة مائة في المائة .

اتسعت عينا الدكتور (جلال) ، وهو يهتف : - ولكن هذا مستحيل :

أما القائد الأعلى ، فقال في عصبية :

- من هذا إذن ؟! ومن الآخر ؟! وأيهما من نعرف ؟! قالها ، وهو يتجه في خطوات واسعة مسريعة نحو ذلك الجمد ، الذي تم إخراجه من الخزانة الشفافة ، واتعقد حاجباه أكثر وأكثر ، وهو يتطلع إليها في عصبية زائدة ..

هذا لأن ذلك الجمد ، المسجى في ركن القاعة ، كان ، وطبقًا لكل الفحوص والتحاليل ، هو جمعد قائد الفريق ، الراقد في المستشفى الصكري ..

جمد ( نور ) ..

المقدم ( نور الدين محمود ) ..

\* \* \*

بدأ الشفق يتلون بالوان الشروق الأولى ، عندما توقفت سيارة (نشوى) أمام منزل (أكرم) ، وهبطت منها هذه الأخيرة ، في توتر ملحوظ ، وألقت نظرة فيما حولها ، قبل أن تتجه في خطوات سريعة مضطرية إلى المنزل ، وتطرق بابه في عصبية :

ولثوان ، بدا الموقف كله جامدًا صامتًا ، دون أن يستجيب أحد نطرقاتها ، حتى همت بطرق الباب مرة ثانية ، و ..

وفجأة ، انفتح الباب ، وبدت (مشيرة) على عتبته شاحبة ، ممتقعة ، زائغة العينين ، ولم تكد تسرى (نشوى) ، حتى هتفت في هلع :

\_ رياه ! لماذا أتيت ؟ إنه سيقتلنا جميعًا .

امتئت يد من الداخل ، تقبض على عنقها ، فأطلقت صرخة ألم ورعب ، انتفض لها جسد (نشوى) ، واتسعت عيناها في رعب ، عندما جذبت تلك اليد (مشيرة) إلى الداخل ، في عنف وقسوة ، قبل أن يظهر وجه صاحبها ، وهو يقول في صرامة :

- هيا .. ادخلي .

دلفت (نشوى) إلى المنزل في سرعة ، وهسى تسأله : - (محمود) .. واصغيرى .. ماذا فعل بك هذا الوغد ؟

قال العدو في صرامة :

- لن يمكنه إجابتك الآن .

التفتت إليه في شراسة غاضبة ، هاتفة :

\_ ماذا فعلت به ؟!

لوِّح بذراعه على نحو مسرحى ، وهو يجيب :

- إنها تلك المادة الخاصة ، ذات العنصريان المجهولين .

السعت عيناها في هلع ، وهي تهتف :

- أيها الـ ..

استوقفها بإشارة صارمة من يده ، وهو يقول :

- لا تجعلى هذا يقلقك ، فالمادة المضادة بحوزتى .. وستحصلين عليها عند التهاء المهمة .

أطلُّ غضب هادر من عينيها ، وهي تهتف :

- يا لك من حقير !

غمغمت (مشيرة) في ألم:

- حقير صفة بسيطة ، إزاء ما سترينه منه ؟! استدار إليها العدو في حركة سريعة ، هاتفًا في غضب : أين (محمود) ؟!.. ماذا فعلت به ؟!
 أغلق الباب خلفها في قوة ، وهو يقول :
 ابنك بخير .

ثم استطرد في صرامة :

\_ ما دمت تطبعين الأوامر .

قَالتَ في عصبية شديدة :

\_ أنت تعلم أثنى مضطرة لهذا .

أطلق ضحكة شرسة ساخرة ، وهو يقول :

\_ كلنا مضطرون أيتها العبقرية .. كلنا .

سألته مرة أخرى في حدة :

این (محمود) ؟!

أدار يده أمام جسده ، قبل أن يفرد ذراعه عن آخرها ، مشيرًا إلى الأريكة البعيدة ، وهو يجيب :

\_ هناك .

استدارت بكل كياتها ومشاعرها إلى حيث يشير ، وانطلقت من حلقها شهقة ، عندما وقع بصرها على ابنها ، وهو يرقد صامتًا ساكنًا ، فوق تلك الأريكة ، ثم لم تلبث أن اندفعت نحوه ، واحتضنته بكل لهفة الدنيا ، هاتفة :



ومع استدارته ، أفلت من يده قرص صغير ، ارتطم بها في عنف ، فاقتلعها من مكانها . .

- لخرسى .

ومع استدارته ، أقلت من يده قرص صغير ، ارتظم بها في عنف ، فاقتلعها من مكاتها على نحو مخيف ، وهي تطلق صرخة ألم رهيبة ، قبل أن تسقط مرتظمة بأثاث منزلها ، وتستقر على الأرض فاقدة الوعى ..

وفي ذعر ، هنفت (نشوي ) :

\_ رياه ! .. ( مشيرة ) .

التقت إليها العدو مرة أخرى ، صاتحًا في صرامة خيفة :

\_ قفى .

بكت ، هاتفة :

\_ ماذا فعلت بها ؟!

أجابها في صرامة :

- ستحيا .

ثم استطرد بلهجة جافة قاسية :

\_ وكذلك اينك ؛ لو نقدت ما سأطلبه منك .

كانت تبكى في مرارة ، وهي تقول :

\_ كيف أمكنك أن تعرضه لتلك المادة الرهبية ؟!

ابتسم في سخرية وحشية ، وهو يقول :

- ليس هذا فحسب .. لقد غرست في ذراعه أيضنا فتبلة .

> كاد قلبها يتوقّف عن الخفقان ، وهي تهتف : - قنبلة ؟!

> > أجابها في قسوة أكثر :

- نعم يا عبقرية الفريق .. قنبلة .. قنبلة صغيرة ، في حجم حبة الأرز ، ولكن قوتها التدميرية تكفي لتحويل صغيرك إلى أشلاء متناثرة ، عندما أضغط على ذلك المفجر .

قالها ، وهو يفتح كفه ، فرأت كرة سوداء صغيرة في راحته ، وهو يكمل بنفس القسوة والصرامة :

كل ما يحتاجه الأمر هو ضغطه إصبع و احدة .
 انهمرت دموعها أكثر وأكثر ، وهي تقول :

- أيها الـ ..

قاطعها في غضب:

كفى .. لن نضيع الوقت فى بكاء وعويل ..
 هناك مهمة عاجلة ينبغى إنجازها .

هتفت في ألم :

\_ ألم تنه مهمتك بعد ؟! لقد دمرت الجميع .. ماذا تريد أكثر من هذا ؟!

اتعقد حاجباه في شدة ، و هو يجيب :

- llage c . . .

حدَّقت فيه ، مرددة :

العودة ؟!

أجاب في حدة :

\_ نعم .. العودة إلى الزمن ، الذى أتيت منه .. لو أوشكت طاقتى على النفاد ، والابد أن يعلم الرؤساء ماذا حدث هنا .

قالت في شيء من الحذر:

- الرؤساء ؟! من أرسلك إلينا ؟!

أطلَّت قسوة باردة من عينيه ، وهو يقول :

\_ ليس هذا من شأتك .

ثم جلس على أقرب مقعد إليه ، وهو يتابع في صرامة :

- لقد كنتم أكثر حذقًا من تصورُنا .. كلكم تصرُفتم بمهارة عجبية .. من الواضح أنكم أفضل مما كنا نظن .

سألته مرة أخرى :

- من أنتم ؟!

تجاهل سؤالها تمامًا ، وهو يتابع :

- ولكن كل شيء يمكن إصلاحه ، عندما أعود من حيث أتيت ، ويعلم الرؤساء تفاصيل ما حدث هذا .. هذا سيفيدهم كثيرًا ، عندما يرسلون الآخر .

ردّدت بنفس الدهشة الحذرة :

- أى آخر ؟!

أجاب في صرامة أخافتها:

- الشخص الذي سيعيد المهمة .

غمغمت :

ـ تقصد الذي سيكملها ؟!

هز رأسه نفيًا ، قبل أن يقول :

- بل الذي سيعيدها يا عبقرية الفريق ..

ثم مال إلى الأمام ، مستطردًا :

- هذه هى الفائدة الكبرى لمركبات الزمن .. كل شىء يمكن أن يعود إلى النقطة نفسها .. سأعود من حيث أتيت ، وسيطم الجميع كل ما فعلتموه .. سيدركون ردود أفعالكم ، وأسلوب تفكيركم ، عندما

تواجهون ما واجهتموه .. وعندنذ سيمكن إرسال شخص آخر ، نبيدا المهمة نفسها منذ البداية .. من نفس النقطة التي بدأت منها أنا ، ولكنه في هذه المرة سيتميز بأمر يفوق كل قدراتكم .

ومال أكثر ، وهو يضيف :

\_ سيعلم مسبقًا كيف تفكرون ، وماذا ستفعلون ..

ثم عاد يتراجع في مقعده ، متابعًا في حزم :

\_ وهكذا ستصبح الهزيمة مستحيلة .. تمامًا .

جفت دموعها ، وهي تتطلع إليه في صمت ، ثم

مالت بدورها ، تسأله :

\_ ماذا تريد منى بالضبط ؟!

أجاب في سرعة وحزم:

\_ أنت خبيرة الكمبيوتر ، وعبقرية الفريق ، ويمكنك خداع كل أجهزة الكمبيوتر ، في مركز الأبحاث .. أنيس كذلك ؟!

قالت في عصبية :

\_ بلى .. هل تريد بلوغ مركز الأبحاث ؟! أجاب في صرامة :

\_ ليس المركز كله .. أريد بلوغ قاعة الفحص الإليكتروني فحسب . ثم أضاف في شراسة :

- الذي يمكنك اختراقه .

بدا عليها التوتر والاضطراب بعض الوقت ، وراحت تفرك كفيها في عصبية شديدة ، قاتلة :

- ولماذا لا تلجأ إلى قدرة التحور الجينى ، وتتجاوز أجهزة الأمن ؟!

هز رأسه في قوة ، وهو يقول :

- إنها قدرة خاصة بالآليات البيولوجية وحدها .. لقد طورناها حتى يمكنها أن تماثل البصمات الجينية للعينة ، التى يتم برمجتها بها ، أما نحن ، فقدراتنا محدودة بـ ...

بتر عبارته بغتة ، وعاد الغضب يحفر خطوطه على ملامحه ، وهو يكمل في حدة :

- وهذا ليس من شأتك .

ثم نهض من مقعده في حركة عنيفة ، وأشار إليها في انفعال ، قاتلاً :

- هيا .. ابدئي عملك .. ليس لدينا الكثير من الوقت .

القت نظرة أخرى على ابنها ، ثم قالت :

سألته في دهشة : - ولماذًا ؟!

ظهر عليه الغضب بضع لحظات ، قبل أن يجيب :

- ألم أقل لك إنكم كنتم حاذقون أكثر مما ينبغى ؟! لقد نجحتم فى كشف وكرى ، وتدمير أجهزتى ومعداتى ، وأسرتم مركبة الزمن .. وسيلتى الوحيدة للعودة إلى حيث أتتمى ..

وانعقد حاجباه على نحو مخيف للغاية ، وهو يضيف :

- وأنا مصر على استعادة ما يخصني .

اتسعت عيناها ، في شيء من الارتياع ، وهي تحدق في وجهه ، ثم لم تلبث أن استدارت تتطلع إلى ابنها ، الذي بدا كملاك نائم ، واتحدرت الدموع من عينيها مرة أخرى ، وهي تعود ببصرها إليه ، قاتلة :

ولكن بلوغ قاعة الفحص الإليكتروني ليس بالأمر السهل .. سنحتاج إلى عبور أربع بوابات أمن على

قال في صرامة :

- كلها تعمل بوساطة كمبيوتر الأمن .

- ومتى ستعيد إلى ابنى وعيه ؟! شد قامته ، مجيبًا :

فور تشغیل مرکبة الزمن .

أشار إلى كمبيوتر (مشيرة)، قاللاً بصرامة مخيفة:

the state of the s

جرت قدمیها جراً إلى كمبیوتر (مشیرة) ، وجلست أمامه صامتة بعض الوقت ، والدموع تمیل من عینیها كالمبیل ، ثم بدأت عملها ..

فى البداية ، كانت أصابعها تنتقل بين الأزرار فى بطء ونثاقل ، ثم لم تلبث أن الدمجت فى العمل ، وهى تخترق شبكة الأمن القومى ، ثم تنفذ منها إلى شبكة المعلومات المرية ، الخاصة بالمخابرات العلمية ، ثم التقلت إلى مركز الأبحاث ..

وعندما بلغت كمبيوتر الأمن ، التقتت إلى عدوها ، قاتلة :

كيف تتصور عملية خداع كمبيوتر الأمن ؟! إنه
يراجع بصمة القرحية ، ويصمات الأصابع ، وتوزيع المسلم
العرقية على البشرة ، وكلها أمور لا يمكن تزويرها .

أجابها في صرامة :

- ولكن يمكن تغييرها .

سالته في حذر:

- ماذا تعنى ؟!

اتجه إلى جهاز التعريف ، المتصل بالكمبيوتر ، وهو يقول :

- سنستخدم هذا الجهاز ، للحصول على بصمات أصابعى ، ويصمة قرحيتى ، وتوزيع مسامى العرقية ، ثم ننقل كل هذا إلى كمبيوتر الأمن ، حيث نستبدل بها بياتات هوية أى شخص آخر ، ممن يحق لهم بلوغ المستويات الأمنية العليا .. وعندما نذهب إلى هناك ، سيفحص الكمبيوتر بصماتى ، ويقارنها بالمسجل لديه ، وسيجد أنها تنظيق على أحد المسموح لهم بتجاوز كل وسيجد أنها تنظيق على أحد المسموح لهم بتجاوز كل المستويات ، مما سيجعله يسمح لنا بالدخول ، حتى نبلغ قاعة القحص الإليكترونى .

حدَّقت في وجهه لحظة ، قبل أن تشيح بوجهها ، متمتمة في حنق :

\_ فكرة عبقرية .

غمغم: ي داري المالية المالية المالية المالية المالية

\_ كل أفكارى كذلك .

ثم أشار إلى جهاز التعريف ، مستطردًا :

ـ هيا .

اتهمكت لسبع دقائق كاملة فى نسخ كل بياتات هويته الرئيسية ، ثم قامت بنقلها إلى كمبيوتر الأمن ، ونقذت خطته كلها ..

وعندما انتهت من عملها ، التفتت إليه ، قاتلة في عصبية :

- كل شيء على ما يرام .. يمكنك الذهاب إلى مركز الأبحاث ، وستجد الطريق مفتوحًا أمامك ، دون أدنى مشكلات أو عقبات ، حتى قاعة الفحص الإليكترونى . أجابها في سخرية شرسة :

- تقصدين أنه يمكننا الذهاب إلى مركز الأبحاث .. إننى لن أذهب وحدى أيتها العبقرية .

هتفت في جزع :

\_ وماذا عن ابنى ؟! أجابها في صرامة :

با في صرامه :

- سيبقى هنا .. ان يصبيه مكروه ، إلا لـ حاولت التلاعب بى ..

ولتعلمى أن جهاز التفجير يعمل فى داترة نصف قطرها خمسة كيلومترات ، وحتى عندما نصبح داخل قاعة الفحص الإليكترونى ، سيظل بإمكاتى أن أضغط الجهاز ، وأتسفه فى لحظة واحدة .

هتفت مذعورة:

- لا .. لا تفعلها .. سأتفذ كل ما تطلبه .

أشار بيده ، قاتلاً في صرامة :

- هيا بنا إذن .. قلت لك : ليس لدينا الكثير من الوقت .

ولم تجب (نشوى) ..

لم تجب ؛ لأنها كانت تحديق في يده ، التي أشار بها ، وقد سرت في جمدها ارتجافة قوية ، مع قشعريرة باردة كالثلج ..

ففى اللحظة ، التى سقط فيها الضوء على يده .. ولثانية ولحدة أو أقل ، خُيّل إليها أن تلت اليد ليست بشرية ..

ليست كذلك على الإطلاق .

\* \* \*

## ٨ - البديك . .

كل شيء كان بوحى بأن المهمة فاشلة لا ريب .. صحيح أن المخابرات العلمية قد سيطرت على وكر ذلك العدو الغامض ، واستولت على المركبة الزمنية ، التي جاء بها ، إلا أنها لم تنجح بعد في العثور عليه ، أو حتى تحديد موقعه ..

ثم إن الغموض ما زال يحيط بالأمر كله ..

وعشرات الأسئلة ما زالت تملأ الرعوس ، دون تفسير منطقى ، أو جواب شاف ..

من هو ذلك العدو الغامض ؟!

إلى أية جهة ينتمى ؟!

من أرسله إلى حاضرنا ؟!

ولماذا ؟!

ثم إن ذلك الجميد ، الذي أحضره معيه ، يفجّر بدوره بركاتًا من التساؤلات ..

إنه جمد بشرى ، يحمل كل صفات وسمات جميد (نور) ..

بصمة القرحية ..
وحتى بصمته الجينية !!
فما الذى يمكن أن يعنيه هذا ؟!
أهو جسد (نور) ، كما سيصبح عليه فى المستقبل ؟!
أو بمعنى أكثر دقة .. أهى جثته ؟!
ولو أنها كذلك ، فلماذا أحضرها ذلك الشخص معه ؟!
ما الذى ينوى فعله بها بالضبط ؟!

ما الذي يبوى قعه بها بالصبط ؟! أية خطة شيطانية يسعى لتتفيذها ؟!

وهذا يقود إلى سؤال آخر ، بالغ الأهمية

والخطورة ..

ما الذي يخفيه لنا مستقبلنا في ظل هذا ؟!

على أية صورة سنصبح ، حتى نسعى لتدمير جزء من ماضينا ، ولمحة من تاريخنا ، على هذا النحو ؟!

كانت كل هذه الأسئلة تعربد في رأس القائد الأعلى، وهو يتطلع إلى عملية فحص ذلك الجسد، على شاشة كبيرة في حجرة مكتبه، عندما البعث صوت جهاز الأمن الخاص، وهو يقول:

أوما الدكتور (جلال) برأسه ، قائلاً : - بالضبط .

نهض القائد الأعلى من خلف مكتبه ، في توتر شديد ، وهو يقول :

- ولكن هذا مستحيل! لا يمكن أن يكون قد أحضر (نور) نفسه من المستقبل .. أتت تعرف أولى قواعد السفر عبر الزمن .. لا يمكن أن يتواجد شخص ما مرتين ، في الزمن نفسه ، إلا لو كان لم يولد بعد .

أشار الدكتور ( جلال ) بمنبابته ، قاتلاً في حزم :

- الأمر لم يُحسم بعد .

قال القائد الأعلى في حدة :

- وما الذي تنتظره لحسمه ؟!

أجابه بنفس الحزم :

- استكمال الفحوص .

سأله القائد الأعلى في اهتمام:

أما زالت هناك فحوص أخرى ؟!

أجابه الدكتور ( جلال ) :

- بالتأكيد .. نقد انتهى خبراؤنا من إجراء كل الفحوص الخارجية ، وسيدءون في إجراء الفحوص - الدكتور (جلال) يطلب الإذن بالدخول . رفع القائد الأعلى رأسه ، متسائلاً.

- هل تم التيقُن من هويته ؟!

أتاه ذلك الصوت الآلى ، يجيب :

- مرتان ، طبقًا للأوامر الأخيرة .

مط القائد الأعلى شفتيه ، وزفر في حرارة ، قبل أن يشير بيده ، مغمغما :

ـ فليكن .. دعه يدخل .

انفتح الباب في هدوء ، وعبره الدكتور (جلال) ، وهو يقول ، ملوّحًا بورقة في يده :

- الأطباء والخبراء البيولوجيون وضعوا تقريرهم .

غمغم القائد الأعلى ، في لهفة متوترة :

\_ حسن .

أجاب الدكتور ( جلال ) ، وهو يضع التقرير أمامه :

- إنها ليست جثة كما تصورنا .. إنها أنسجة حية تمامًا .. كل المعدلات الحيوية نشيطة ومنتظمة .

هتف القائد الأعلى ، في دهشة منزعجة :

- أتعنى أن تلك الـ ... اقصد ذلك الشيء حي ؟!

114

ـ يا إلهي ! .

أشار الدكتور ( جلال ) بيده ، قائلاً :

\_ يمكننا بالطبع أن نطيل فترة سباته الصناعى هذه ، ولكن الخبراء لم يحبذوا هذه الفكرة ؛ إذ إننا نرغب في إيقاظه ، عندما ننتهى من إجراء كل الفحوص ؛ فريما قادنا استجوابه إلى كشف كل الغموض .

عض القائد الأعلى شفته المعلى ، وراح يهز رأسه ، في محاولة لتفهم واستيعاب الموقف ، قبل أن يرفع رأسه إلى الدكتور (جلال) ، متسائلاً :

\_ هل تلقيت تلك الرسالة ؟!

أومأ الدكتور (جلال) برأسه إيجابًا مرة أخرى ، وغمغم :

- نعم .. ولكننى أشعر بقلق بالغ بشأتها . أجابه القائد الأعلى في صرامة :

- أنا أيضاً شعرت بهذا القلق ، ولكننى درست الأمر جيدًا ، ووجدت أن أفضل ما نفعله .. بل وريما كانت فرصتنا الوحيدة ، هي أن ننفذ كل ما طلبوه .

تنهُد الدكتور ( جلال ) ، قائلاً :

\_ ولكن ماذا لو تمسِّب هذا في خصارتنا لكل شيء .

الداخلية .. فحوص الأشعة السينية ، والموجات قوق الصوتية ، والأشعة المقطعية ، والرنين المغنطيسى ، وغيرها ..

المهم أننا لن نتوقف ، قبل أن نراجع أدق التفاصيل لدينا عن المقدم (نور) ، على ذلك الجمع ، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاز هذا ، قبل أن ..

بتر عبارته ، ولاذ بالصمت لحظة ، وكأنما بيحث عن التعبير المناسب ، ثم لم يلبث أن قال في توتر : \_ قبل أن يستبقظ !

مسرت قشعريرة في جمعد القائد الأعلى ، وهو بهتف :

\_ يستيقظ ؟!

أوما الدكتور (جلال) برأسه إيجابًا ، وقال :

- بالطبع .. إنها ليست جثة ، كما أشرت فى البداية .. بل هى كيان حى ، فى حالة سبات اصطناعى مؤقّت ، ومن الطبيعى أن تنتهى هذه الحالة فى أية لحظة ، فيستعيد وعيه .

تراجع القائد الأعلى في مقعده ، وغمغم ، وكأنما لم يكن يتوقّع هذا قط :

التقى حاجبا القائد الأعلى بعض الوقت ، ثم قال في صرامة :

- ألم تتخذ كل الإجراءات اللازمة ؟! أجابه الدكتور ( جلال ) في اقتضاب : - بلي .

أجابه القائد الأعلى :

ـ نفذ ما طلبوه إذن .

تَنَهُدُ الدكتور (جلال) ، مغمغمًا :

بالتأكيد .

لم يكد يتم عبارته ، حتى أتى صوت أحد الأطباء ، عبر جهاز الاتصال المحدود ، وهو يقول :

نستعد الآن للفحص بالأشعة السينية .
 اعتدل الدكتور (جلال) ، قائلاً في حزم :

\_ على بركة الله .

قالها ، وتعلَّق بصره ، وبصر القائد الأعلى ، بالشاشة ، التى تنقل ما يدور فى قسم الفحوص الطبية ، حيث أرقد الأطباء ذلك الجمد المجهول لـ (نور) الآخر على منضدة الفحص ، التى تحركت فوقها شاشة زيتية اللون ، حتى استقرات فوق منطقة

الصدر والبطن منها ، شم ضغط أحد الأطباء زر التشغيل ، وهو يرتدى معطفًا وقناعًا من الرصاص ، طبقًا للاحتياطات المعتادة (\*)، وقال :

القحص بالأشعة السينية بيدأ الآن .

تألقت الشاشة الفيروزية ، وبدا عليها رسم لما يحويه ذلك الجمد في داخله أو ...

وفجأة ، فتح الراقد عينيه ..

ثم اعتدل بحركة حادة ..

ومع اعتداله المباغت ، تراجع كل الأطباء على نحو مذعور ، وهتف الدكتور (جلال):

- رياه ! .. لقد استيقظ .

واستدار ذلك الشخص ، يتطلع إلى آلة المراقبة ، التي تنقل صورته إلى حجرة القائد الأعلى ، وكأتما التقطت أنناه هناف الدكتور (جلال) .. ونقلت الشاشة صورة مكبرة لوجهه ..

<sup>(\*)</sup> موجات الأشعة السينية ( أشعة X ) تسبب للمتعرض عددًا من الأمراض الإشعاعية ، على رأسها الأورام السرطانية وسرطان الدم ، وهي لا تخترق معدن الرصاص ، كفير ها من أدواع الأشعة الأخرى .

كانت ملامحه نسخة طبق الأصل من ( نور ) ..

ولكن ذلك الالفعال ، الذى ارتسم على وجهه ، لم يكن يتناسب قط مع شخصية ( نور ) ..

لقد كان اتفعالاً يحمل الشر ..

كل الشر .. كل الشر

وفى نفس اللحظة ، الطلق أزيز قوى ، من جهاز فحص الأشعة المدينية ، وارتمدمت على شاشة الكمبيوتر صورة لما تم التقاطه ، من أعماق ذلك الشخص ..

واتسعت عيون الجميع ، في ذعر وذهول ..

فعلى الرغم من الخلايا التى تم فحصها ، ومن النتائج الإيجابية لفحص بصمات الأصابع ، والقرحية ، وحتى البصمة الجينية ، كان فحص الأشعة المدينية يعكس صورة لا يمكن أن تتفق مع أى كانن بشرى طبيعى ..

صورة لمجموعة من الأجهزة الإليكترونية ، والدواتر الدقيقة للغاية ..

وبحركة حادة ، استدار الآلى شبيه ( نور ) ، يلقى نظرة على الصورة ، التي تم التقاطها لأعماقه ..

ولأن برنامجه شديد التظور والتعقيد ، ويعتمد على درجة مرتفعة من الذكاء الصناعى المستقبلي ، فقد أدرك على الفور أن أمره قد اتكشف ..

وأن المهمة ، التي جاء من أجلها ، أيًّا كاتت ، قد فشلت ، قبل أن تبدأ ..

لذا ، فقد تحرك فى سرعة مدهشة ، فوثب من منضدة الفحص ، ولطم أقرب الأطباء إليه لطمة قوية ، ألقت المسكين ثلاثة أمتار إلى الخلف ، ثم الستزع ذراعًا معدنية ، من أقرب جهاز إليه ، وهوى به على رأس طبيب آخر ..

ووثب القائد الأعلى من مقعده ، هاتفًا :

\_ رجال الأمن .. أوقفوه .. أوقفوه بأى ثمن .

وإثر هتافه ، الدفع رجال الأمن إلى حجرة الفحص الطبى ، وارتفعت مسدساتهم الليزرية في وجه ذلك الشخص ، الذي انقض عليهم بدوره ..

وانطلقت خيوط الأشعة ..

وارتطنت بچنده ..

ولكن خيوط الليزر لم تتوقف ..

لقد استمر انهمارها كالمطر ، والآلى يصاول النهوض في صعوبة ..

ثم مال عنقه على نحو عجيب ، وارتطم بكتف الأيسر ..

ومع الدفعة التالية من خيوط الأشعة ، سقط على ظهره كالحجر ، وانطلقت منه شرارات كهربية عنيفة ..

وعلى الرغم من أن كل شيء كان يؤكد أن أمره قد انتهى ، واصل رجال الأمن غمره بأشعة مسدساتهم القاتلة لدقيقتين أخريين ، والقائد الأعلى يهتف ، عبر جهاز الاتصال في مكتبه :

- أوقفوا إطلاق النار .. لقد انتهى الأمر .. لقد انتهى الأمر .. لقد انتهى الأمر .

وأخيرًا ، أطاعه رجال الأمن ..

وتوقّف إطلاق النار ..

ولثانية أو ثانيتين ، راح الجميع يحدقون في ذلك الشيء المسجى أمامهم ..

رجال الأمن ..

وتمزقت الخلايا الحية ، التي تغطى ذلك الجسد .. وتناثرت الدماء في كل مكان .. ولكن هذا لم يوقفه ..

لقد واصل انقضاضته ، وضرب مسدس أحد الرجال ، بتك الذراع المعدنية ، ثم هوى على رأسه بها ، واستدار يولجه الثاني ..

وقفز أحد رجال الأمن ، يركل جهاز الأشعة بكل قوته ..

ودارت شاشة الجهاز حول محورها ، مع عنف الضرية ..

وارتطمت برأس ذلك الشخص .. وأسقطته أرضاً ..

ومع سقوطه ، انهالت عليه خيوط الأشعة من كل سوب ..

سيل من أشعة الليزر ، انهمر على الآلى البيولوجي كالمطر ، فتفجّر شيء ما خلف أذنه ..

والبعثت شرارة قوية ، من جزء متمزّق في قاعدة عنقه ..

وتفجّرت الدماء في غزارة أكثر وأكثر ..

والأطباء ..

وحتى الدكتور (جلال) والقائد الأعلى ، من حجرة هذا الأخير ..

ثم فجأة ، اشتعلت النيران في الجسم الآلي ..

اشتطت في كل جزء منه ، في سرعة بالغة ، وراحت تلتهم الخلايا الحية المحيطة به ، ورائحة شواء مقررة تنبعث منها ..

وإثر النيران والدخان ، انطلقت أجهزة الإطفاء الآلية تعمل ..

وخبت النيران ..

خبت ، بعد أن التهمت كل ما يمكن فحصه ، من ذلك الآلى البيولوجي ..

كالمعتاد .. ومناه المعتاد ..

ومرة أخرى ، هبط صمت مهيب ، رهيب ، ثقيل على المكان ..

وحتى في حجرة القائد الأعلى ...

وفى وقت واحد تقريبًا ، وباتفعال يصعب وصف ، راح الجميع يحدَقون فى تلك البقايا الذائبة المحترقة أمامهم ..

البقايا ، التى كاتت منذ لحظات قليلة ، نسخة طبق الأصل ، من أشهر رجل مخابرات علمية فى العالم .. البقايا ، التى ذابت واحترقت ، تاركة خلفها جبلاً من الغموض ، وسؤالاً بلا جواب ..

لماذا أتى بها شخص ما إلى حاضرنا ؟!

لماذا ؟!

لماذا ؟!

\* \* \*

« (نشوى ) .. عضو فريق (نور ) ، ويصحبتى الدكتور (ممتاز ) ، رئيس قسم الخلايا .. » .

نطقت (نشوى) العبارة ، عبر البوق الخاص بجهاز الفحص الأمنى ، عند مدخل المبنى الرئيسى ، لمركز الأبحاث العلمية ، فاتبعث من الجهاز صوت آلى ، يقول :

مرحبًا با سيدة (نشوى) .. مرحبًا يا دكتور (ممتاز) .. فليقف كل منكما فوق أحد المربعات الزرقاء ، ويتطلّع إلى الدائرة الحمراء أمامه مباشرة . أدامة (نفره م) الأرسد وكذاك فعا ذاك الشرف معاشرة .

أطاعت (نشوى) الأمر، وكذلك فعل ذلك الشخص، وما إن وقفا فوق المربعين الأزرقين، حتى البعثت خيوط من أشعة الليزر، من الدائرتين الحمراوين، قال في صرامة :

\_ سنعبرها كلها ، وإلا ...

نطق كلمته الأخيرة ، وهو يرفع يده إليها ، مع تلك الكرة السوداء في راحته ، فقالت في حنق وحدة :

\_ أعلم هذا .. أعلم هذا .

لم تواجههما أية صعوبات ، عند البوابتين التاليتين ، حتى أصبحا أمام بوابة قاعة الفحص الإليكترونى ، فسألته في عصبية :

أأنت واثق من أن مركبتك هذا ؟!
 أجابها في صرامة غارقة في الانفعال :

له المكان الوحيد ، الذى يمكن أن تنقلوها إليه ..
 ألم أقل لك : إننى قد درست كل ما يتعلق بكم ؟!
 قالت فى عصبية :

- فليكن .. سندخل القاعة ، على مسئوليتك الشخصية . ورفعت يدها لتضغط زر جهاز الأمن ، إلا أن

أصابعه قبضت على معصمها فجأة ، وهو يقول في

: 512

وشهقت (نشوى) ..

- انتظری .

وراحت تتحرك فوق جسديهما ، وتتراقص على فرحيتيهما ، في سرعة ودقة مدروستين ..

وتم التقاط صور بصمات أصابعهما ، وقر حيتيهما ، وتوزيع مسامهما العرقية ، وراح كمبيوتر الأمن براجع كل هذا على ما تم تسجيله في بياتاته الرئيسية ..

ولأن البيانات الحقيقية للدكتور (ممتاز) قد استبدلت بها - بوساطة (نشوى) نفسها - بيانات ذلك الشخص، فقد البحث ذلك الصوت الآلى ، يقول :

- تم التحقّق من شخصيتيكما .. مرحبًا بكما في مركز الأبحاث .

واتفتحت البوابة الرئيسية أمامهما ، فعبراها فى هدوء ، وما إن أُغلِقَت خلفهما ، وبدءا سيرهما عبر ممر طويل ، حتى قال ذلك العدو ، فى سخرية متوترة :

- ألم أقل لك : إنك عبقرية الفريق ؟! لقد مر كل شيء بسلام تام .

قال في عصبية :

- إننا لم نعبر سوى البوابة الرئيسية .. ما زالت أمامنا ثلاث بوابات أخرى ، قبل أن نبلغ قاعة الفحص الإلكيتروني .

\_ إنها خالية .

القى نظرة على البيانات بدوره ، قبل أن يقول : \_ هيا .

ضغطت زر الأمن ، وهى تقول بصوت مرتجف : \_ (نشوى) .. عضو فريق (نور) ، والدكتور (ممتاز) ، رئيس قسم الخلايا .

ومرة أخرى ، خضع كلاهما لإجراءات الأمن المعددة ..

فحص بصمات الأصابع ..

وبصمة القزحية ..

وتوزيع المسام العرقية ..

وأخيرًا تلك الهوية الزائفة ، التي زودته بها

(نشوى) ، عبر جهاز كمبيوتر خاص .

هوية تحمل اسم وصورة الدكتور (ممتاز) .. وفي النهاية ، اتبعث صوت آلي ، من جهاز الأمن ، يقول :

- مرحبًا بكما ، في قاعة القحص الإليكتروني .

وانفتحت البوابة الكبيرة للقاعة ، لتكشف عن المركبة الزمنية ، التي استقرات وسط القاعة الخالية .. وانطلقت من حلقها آهة ألم مذعورة ..

فتلك الأصابع ، التي أحاطت بمعصمها ، كاتت قوية كالفو لاذ ..

وباردة كالثلج ..

وفي هلع ، حدقت في وجه خصمها ، هاتفة :

- ماذا حدث ؟! لقد أطعت أو امرك .

قال في صرامة :

- سلى الكمبيوتر : هل القاعة خالية أم لا ؟! قالت في ألم :

- إنها خالية .. لقد تأكُّدنا ، قبل أن ...

قاطعها في صرامة مخيفة :

- تأكدى مرة أخرى .

حاولت أن تنتزع مصمها من يده ، وهي تقول مرتجفة :

\_ سافعل .. سافعل .

ترك معصمها ، وهو يشير إلى الكمبيوتر الخاص بها ، فرفعت إليها ، وراحت تضغط أزراره فى عصبية ، وراجعت البياتات على شاشته ، قبل أن تقول : .. على شيء

ولكن شيئًا ما ، في طبيعته أو أعماقه ، جعلها تشعر أنه نيس كذلك ..

شيء لم تلتقطه عيناها ..

وإنما التقطته أعماقها ..

تلك الشفافية المدهشة ، التي تتمتّع بها ، أدركت ما يخفيه ..

وبالذات فى تلك اللحظة ، وهو بتحرك فى حذر زائد ، متجها إلى مركبته الزمنية ، وعيناه وأذناه تتحركان فى كل الاتجاهات ..

حتى بلغ المركبة ..

ولثوان ، راح يتحسس جسمها الخارجى ، فى بطء وحذر زائدين ، ثم لم يلبث أن همهم بكلمات عجيبة .. كلمات لم تفهم حرفًا واحدًا منها ..

ومع آخر تلك الكلمات ، ضغط زراً فى حزامه ، فأضىء مصباح كبير ، أعلى باب مركبة الزمن ، تألقت معه عينا ذلك الشخص ، وهو يقول فى ظفر : - إنها تعمل .

انتفض جسدها في توتر زائد ، وقالت في عصبية :

وفى بطء حذر ، دنف العدو الغامض إلى القاعة ، وراح يتلفّت حوله فى توتر شديد ، وهو ينتزع كرة بلورية من حزامه ، ويمسك بها فى تحفز ..

وتبعته (نشوى)، وهي تغمغم:

- الآن ، وقد بلغت هدفك .. لِمَ لا ...

قاطعها بإشارة صارمة من يده ، وهو يقول :

- اصمتی .

والتقى حاجباه على نحو عجيب ، فى حين انتصبت أنناه ، ثم راحتا تدوران حول محورهما ، على نحو جعل (نشوى) تحدق فيها ذاهلة مذعورة ، وقد خُينل إليها أنها تراقب ذنبًا يرهف المسمع ، نكشف ما يحيط به ، وسط غابة كثة الأغصان (\*)

وللمرة الثانية ، منذ التقت به ، لم يبد لها خصمها بشريًا على الإطلاق ..

كل شيء في ملامحه ، كان يشبه البشر ..

<sup>(\*)</sup> الأذن البشرية مرودة بأعصاب حركية ، تتيح لها أن تتحرك في أى الجاء ، ليرهف الإنسان سمعه ، ويركز بوق أذنه ، وتلك القدرة بمتلكها أى إنسان ، إلا أن عدم استخدامها ، في ظل التطورات الحديثة ، جعلها تتراجع وتختفى ، وعلى الرغم من هذا فما زال البعض بمتلك هذه القدرة حتى الآن .

أجابته في حدة :

\_ سنتوصل إلى تلك المادة المضادة ، إن عاجلاً أو جلاً .

قهقه ضاحكًا مرة أخرى ، وهو يقول :

- وحتى لو عجزتم عن هذا ، سيستعيد الجميع قدرتهم على الحركة ، خلال أسيوع على الأكثر ، عندما يزول كل أثر للمادة الأساسية من الدم .

غمغمت مبهوتة :

١٢ لقم \_

ثم استطردت في حدة :

\_ اعطنى جهاز التفجير هذا إذن .

قال في سخرية :

\_ جهاز التفجير ؟! هـل تعنين أن أعود من حيث أتيت ، دون أن أظفر بأحدكم .

صرخت :

\_ أيها الحقير .. لقد فعلت كل ما طلبته ! أجابها في شراسة :

\_ كان هذا لطيفًا منك للغاية .. سأضيفه إلى ماكتبه تاريخكم عنكم .. سأكتب أننى جعلتك تفعليان كال - أهذا ما كنت تمعى إليه ؟!

تَأْلُقَتُ عَيِنَاهُ أَكثر ، وهو يجيب :

ـ بالتأكيد .

لوَّحت بذراعها ، قائلة في حدة :

- امنحنى ما أسعى إليه إذن .

أطلت من عينيه نظرة ساخرة ، وهو يقول :

\_ ما تسعين إليه ؟!

أجابته في عصبية :

- نعم يا هذا .. أريد المادة المضادة ؛ لإيقاظ ابنى ، وجهاز التفجير الـ ...

قاطعها في سخرية شرسة :

\_ المادة المضادة ؟!

ثم الطلقت من حلقه صرخة عالية مجلجلة ، هوى معها قلبها بين قدميها ، قبل أن يقول في صرامة :

- هل تعلمين ما الذي يمكن أن يحدث ، لـ منحتك تلك المادة المضادة ، بعد أن محوت أثرها من كل ما لديكم ؟! إنك ، ويكل بساطة ، لن تستخدميها لإيقاظ ابنك فصب ، وإنما لإسعاف الجميع .. الفريق كله .. هل تصورت أننى ساذج وغبى إلى هذا الحد .

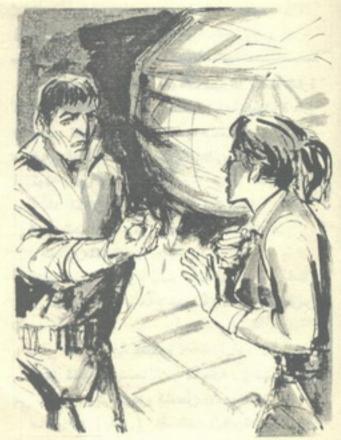

تألقت عيناه في وحشيه عجيبة ، وهو يقول : - حقًا ؟؟ اسمحي لي إذن بإثبات العكس تمامًا . .

ما أردت ، ثم نسفت رأسك ، وسحقت ابنك في لحظة واحدة .

اتسعت عيناها في ذعر ، وهي تهتف :

- لا .. لن يمكنك أن تفعل هذا .

تَأْلُقْتُ عِينَاهُ فِي وحشية عجبية ، وهو يقول :

- حقّا ؟! اسمحى لى إذن بإثبات العكس تمامًا .. دعينا نُجر تعديلاً بمسيطًا على الخطبة .. مسأضغط المفجّر أولاً ، لأمحق ابنك محقًا ، وبعد أن أتأكّد من أن قلبك قد الفطر من أجله ، مسأريحك من عذابك ، وأنسف رأسك بكل بمناطة .

صرخت بكل ذعر الدنيا :

- Y .. [ Y ( neage ) .

أطلق ضحكة وحشية أخرى ، قبل أن يرفع يده ، قلتلاً :

- قولى وداعًا لولدك الوحيد يا عبقرية الفريق . ومع آخر حروف كلماته ، ضغط الكرة المعوداء .. بكل قوته ..

وشراسته ..

واتتصاره .

\* \* \*

4 . 4

## ٩\_الختـام..

لم يكد الدكتور (ياسر) يوقف سيارته ، أمام إدارة الاتصالات الفضائية ، في تلك الساعة المبكرة من الصباح ، التي لم تكد تشرق فيها الشمس ، حتى وثب منها في عُجالة ، وألقى التحية على حارس المبنى في توتر ، قبل أن يسأله :

\_ أهم بالداخل ؟!

أجابه الحارس ، وهو يفسح أمامه الطريق :

- الجميع بالداخل .

لم بيد على الدكتور ( ياسر ) أنه قد سمعه ..

أو أنه يهتم حتى بسماع الجواب ، فأكمل الحارس لنفسه :

\_ في هذه الساعة المبكرة .

ثم هز كتفيه ، وكأنما الأمر لا يعنيه ، وعاد يتطلّع الى الشفق ، وإلى قرص الشمس الأحمر الكبير ..

أما الدكتور (ياسر)، فقد اتجه مباشرة إلى حجرة رئيس إلادارة، التي اجتمع فيها كل علماء الإدارة

تقريبًا ، يراجعون لوحة كبيرة أمامهم ، وما إن لمحه أولهم ، حتى هتف في توتر كبير .

\_ لماذا تأخرت يا رجل ؟! إننا نحتاج لخبرتك في هذا الأمر .

أجابه الدكتور (ياسر)، وهو يتجه إلى اللوحة في لهفة:

\_ لقد هرعت إلى هنا فور اتصالكم .. أخبرونى .. هل التقطتم إشارة جديدة حقًا ؟!

أشار رئيسه إلى اللوحة أمامه ، وهو يجيب :

\_ما رأيك أنت ؟!

لم يجب (ياسر) ، ولم ينبس أحد من الآخرين ببنت شفة ، وهم يراقبونه في اهتمام ، وهو يقصص الإشارات مرة ، وثانية ، وثالثة ، قبل أن يرفع عينيه إليهم ، قائلاً في اضطراب :

\_ إنها إشارة منتظمة بالفعل .

ثم تنحنح ، مضيفًا :

- وهي ليست منعكسة .

سأله رئيسه في توتر:

\_ هل تصى أن هذه الإشارة واردة من الفضاء بالفعل ؟!

\_ كم من الوقت ؟!

هزُّ كتفيه في حيرة ، فغمغم أحد زملاته :

\_ سينجزها في أسرع وقت ممكن .. إنه عبقرى في هذا المضمار .

دفع رئيسهم اللوحة نحو الدكتور (ياسر)، وهو يقول:

\_ حسن .. ابذل قصارى جهدك إذن .

التقط ( ياسر ) اللوحة ، وهو يغمغم في اهتمام :

\_ سأفعل .

هتف رئيسه:

\_ وفي أسرع وقت .

ارتسمت ابتسامة مرتبكة ، على شفتى الدكتور (ياسر) ، وهو يحمل اللوحة ، قاتلاً في خفوت :

ـ باذن الله ..

وغادر الحجرة مع فريق من زملاله ، فيما عدا واحدًا منهم ، بقى فى حجرة الرئيس ، الذى قال فى عصبية :

- إنها مصبية .. لا يمكننا أن نحتمل محاولة غزو فضائى آخر . أوماً الرجل براسه إيجابًا ، وقال :

ومن نجم بعيد أيضنا .

قَالَ رئيمنه في اتفعال :

- وكيف أمكنك تحديد هذا ؟!!

هز الدكتور (ياسر) كتفيه ، وهو يجيب :

- هذا يرتبط بطول الموجة ، وتلك الترددات الصغرى حولها ، وهذا المنحنى الذى ..

قاطعه رئيسه في انفعال :

المهم أنك واثق مما تقول .

تنحنح الدكتور (ياسر) ، قاتلاً :

\_ كان هذا موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة بى ، عندما ..

قاطعه رئيسه مرة أخرى ، وكأتما ليس لديه الوقت ، للدخول في العديد من التفاصيل :

- وماذا عن فحواها ؟!

حدَّق الدكتور (ياسر) في وجهه لحظة ، وكأتما يستنكر السؤال ، قبل أن يقول :

هذا يحتاج إلى بعض الوقت .
 سأله رئيسه بنفاد صبر :

قال الرجل ، محاولاً تهدئته :

- ليست لدينا أية مؤشرات ، توحى بأنها محاولة غزو فضائى آخر .. إنها مجرد إشارات ، لم يتم تفسيرها بعد .

غمغم رئيسه:

- لا بد أن نفترض الأسوأ .

ثم زفر بكل ما في صدره من مشاعر والفعالات ، قبل أن يضيف :

- على الأقل ، ستكون لدينا عندئذ فرصة للمقاومة . نطقها ، وكل خلية في جمده ترتجف ..

كل خلية ..

بلا استثناء ..

\* \* \*

بكل قوته ، ضغط العدو الغامض تلك الكرة السوداء في راحته ..

بلا تريد ..

أو رحمة ..

ویکل ذعرها ، صرخت (نشوی) ، وهتفت باسم ابنها ، و ..

« اطمئنی یا (نشوی ) .. إنه بخیر .. »

الطلقت العبارة فجأة ، من ركن القاعة ، فانتقض جمد (نشوى) في قوة ، واستدارت إلى مصدرها في لهفة ، هاتفة .

\_حقا ؟

واتعقد حاجبا العدو في شدة ، عندما برز (نور) من خلف مائدة فحص كبيرة ، وهو يحمل مسدسه الليزرى ، قائلاً:

- نعم يا (نشوى) .. لقد أتقنناه ، واستخدمنا نفس المادة المضادة ، التى أدليت بتركيبتها ، تحت تأثير التنويم المغطيسي ، قبل أن تذهبي لمقابلة هذا الوغد .. نفس المادة التي أعادتنا إلى ما كنا عليه ..

أطل غضب الدنيا من وجه العدو وصوته ، وهو يلتفت إليها ، قاتلاً :

إذن فقد فعلتها .. خدعتنى أيتها الحقيرة .
 وارتفعت كرته القاتلة نحوها في سرعة ، وهو

يصرخ:

\_ وستدفعين حياتك ثمنًا لهذا .

قبل أن يضغط الكرة ، دوًى صوت طلق نارى فى القاعة ، وانطلقت صرخة قوية من حلق العدو ،

عندما أصابت رصاصة صائبة كرته ، وأطاحت بها بعيدًا ، مع صوت (أكرم) ، وهو يقول :

- ألم تمسع أيها الغبى .. لقد أعادتنا المادة المضادة جميعًا .

أدار العدو عينيه في سرعة عصبية إلى (أكرم)، الذي برز من ركن آخر من القاعة ، حاملاً مسلسه التقليدي ، وغضب الدنيا يرتسم على ملامحه ، وقبل أن يحدق فيه ، سمع صوت (سلوى) ، من ركن ثالث ، تقول :

- و (محمود) الصغير يجلس الآن آمنًا ، مع اثنين من أقوى رجال أمن الإدارة ، داخل حجرة خاصة عازلة ، لا تنفذ إليها أية نوعية من الموجات أو الإشارات ، مهما بلغت قوتها .

نقل العدو بصره بين ثلاثتهم ، في عصبية بالغة ، قبل أن يهتف :

- أين خامسكم إذن ؟! ألم يستعد وعيه مثلكم ؟! أشار (نور) بسبابته إلى آلة المراقبة ، قاتلا :

- إنه هناك ، في مكتب القائد الأعلى ، ليراقبك معه ، ومع الدكتور (جلال) ، في محاولة لتحليل شخصيتك ، ودراسة كل ردود أفعالك .

نقل بصره بينهم مرة أخرى ، فى نفس الوقت ، الذى ارتفع فيه صوت القائد الأعلى ، عبر أجهزة الاتصال الداخلية ، وهو يقول :

\_ أهنئك يا (نور ) .. لقد التصر فريقك في عملية أخرى .

هتف العدو في سخرية :

- انتصر ؟! إنكم لم تنتصروا بعد يا هذا .. حتى ولو حاصرتمونى من كل الجهات .

قال (أكرم) في صرامة:

\_ كفاك مكابرة يا هذا .. اعترف بهزيمتك .

انطلقت قهقهة عالية مجلجلة ، من بين شفتى العدو الغامض ، وهو يقول ساخرًا في شراسة :

هزیمتی ؟! ان یمکنکم هزیمتی أبدًا أیها السادة ..
 هذا أمر یفوق قدراتکم وإدارتکم بکثیر .

ثم انعقد حاجباه في شراسة مخيفة ، وهو يضيف :

\_ بل على العكس .. نحن الذين سنهزمكم .. سندحركم دحرًا .. كل ما بنيتموه من حضارة وتقدّم سيزول بضربة ولحدة .

وارتفعت قبضت تلوّح في الهواء ، مع صرخته المجنونة :

وارتفعت ذراعاه في الهواء ، وهو يصرخ :

ـ لن تهزمونا أبدًا .

هتف (أكرم) في عصبية ، وهو يسدُّد مسدسه إليه :

\_ ما الذي يقوله هذا الوغديا (نور) ؟!

أجابه (نور) في توتر بالغ:

- ألم تفهم بعد يا (أكرم) ؟! هذا الواقف أمامك ليس مستقبليًا فحسب .. إنه غير آدمى أيضًا .

حدُق ( أكرم ) في ذلك الشخص في ذهول ، وهو يردد :

\_ غير آدمى .

أجابه ( نور ) في حزم :

- نعم يا (أكرم) .. غير آدمى .. إنه واحد من جنس فضائى آخر ، سعى لغزو الأرض ، وواجه مقاومة عنيفة ، يقودها فريقنا على الأرجح .. مقاومة هددت بفشل الغزو ، مما قاد الغزاة إلى وضع هذه الخطة الجهنمية .

انعقد حاجبا العدو الغامض ، وهو يستمع إليه في التباه واهتمام شديدين ، فتابع (نور):

- قاتل محترف لديهم ، يعود إلى زمننا ، ويصنع لغزًا غامضًا ، يثير حيرتنا وارتباكنا ، ومن خلال هذا ، ـ نحن سننتصر في النهاية .

سأله (نور) في توتر:

\_ ومن أنتم بالضبط ؟!

قهقه العدو ساخرًا مرة أخرى ، وقال في شراسة :

- من نحن ؟! يا له من سؤال ؟! الزمن وحده سيجعلك تعرف من نحن يا هذا .. اللحظة التي سينتهي فيها تاريخكم وبيدا تاريخنا ، ستجعل الكون كله يعلم من نحن .

ثم أشار إلى (نور) في غضب وحشى، مستطردًا:

حتى مقاومتك العنيفة لن تجدى، ما دمنا قد استولينا على مركبتكم الزمنية .. كل الزمن أصبح في قبضتنا ..

ودارت عيناه في وجوههم على نحو رهيب ، وهـو يتابع :

- حتى لو فشلنا فى تحظيمكم فى هذا الزمن ، سينطلق فريق آخر إلى زمن آخر .. ريما نسعى لقتلكم فى مهودكم .. أو حتى قتل أيائكم وأمهاتكم ، قبل أن تولدوا .. بل ريما نسعى إلى بدء التاريخ ، وننمف جذوركم الأولى .

وفى أثناء الشغال الجميع باللغز الزائف ، ومع سقوطنا جميعًا صرعى ذلك الشلل العجيب ، يتم الانتقال إلى الجزء الرئيسي من الخطة .

غمغمت (سلوی):

ـ فَتَلْنَا جِمِيعًا .

هز رأسه نفيًا ، وقال :

- كلاً .. إنهم يدركون أن مصرعنا قد يؤدى إلى ظهور فريق آخر ، قد يكون أكثر قوة وحنكة ، لذا فقد قرروا تجنيدنا لحسابهم .. أو بمعنى أدق ، تجنيدى أنا ، كبطل سابق للمقاومة ، مع تاريخى المعروف في مقاومة الغزاة السابقين .. لقد قرروا أن أعسل لحسابهم ، وأقود الأرض كلها إلى الهلاك ، والكل يتصور أننى أمضى بهم إلى النصر .

سألته (سلوى) في دهشة كبيرة :

- ولكنهم يعرفون كل شيء عنا يا (نور) ، ويعلمون جيدًا أنه من المستحيل أن تخون وطنك وعالمك ، مهما كانت الأسباب ، ومهما كان الثمن .

أشار بسبابته ، قاتلا :

- من سيقود العالم إلى هوة الهلاك لن يكون أنا فعنيًا با (سلوى) .. بل سيكون ذلك البديل الآلى البيولوجى ، الذى أحضره من زمنه ، والذى علمنا كل ما فعله هناك ، في قاعة القحص الطبى ، في أثناء قدومنا إلى هنا .

هتف (أكرم):

\_ آه .. إذن فهذا هو الغرض من إحضار نسخة طبق الأصل منك يا ( نور ) .

أجابه (نور):

- بالضبط .. فقبل أن يعود إلى عالمه ، كان سيظفر بى ، على نحو أو آخر ، ليحل ذلك الآلى البيولوجى محلّى .. ومن المؤكّد أن أحدًا لم يكن لينتبه إلى هذا ، وحتى لو ارتكب بديلى أية أخطاء ، سيعزوها الجميع إلى الحالة التى أصابتنى ، من جراء ذلك العقار المجهول .

قال (أكرم) في عصبية:

- ولكن حالتنا العادية كانت ستؤكّد أنك وحدك .. أعنى بديلك وحده هو الذي يرتكب الأخطاء .

هز (نور) رأسه ، قاتلا:

- ومن سيفعل هذا ؟! هزُ (نور ) كتفيه ، قائلاً :

- عودتك إلى هنا ، وكل ما فعلته ، نبهنا إلى ما ستواجهه الأرض في المستقبل ، وجعلنا ندرك أن آلة الزمن ، التي نسعى لاختراعها ، ستكون هي السلاح الذي سيتسبّب في هزيمتنا ، فهل تعتقد أننا سنواصل صنعها تحت هذه الظروف ؟!

اتسعت عينا العدو ، وهو يتساعل في توتر :

- ماذا تعنى ؟! أحاده (نور ) في حزو

أجابه ( نور ) في حزم :

- أعنى أن مركبة الزمن ، التى نسعى لإنتاجها ، مجرد فكرة وردت من المستقبل ، بعد محاولة الغزو على الأرجح ، ولقد كنا نسابق الزمن ، لإنتاجها في حاضرنا ، أما الآن ، فسنقوم بتدمير كل ما لدينا من وثائق وتصميمات ومعلومات ، عن مركبة الزمن ، وهذا يعنى أثنا لن تنتج مثلها .. ليس خالل السنوات القادمة على الأقل .. لذا فلن تعثروا على أى أثر لها ، عندما تسعون لغزونا ، ولن يكون بإمكائكم السيطرة عليها ، أو على التاريخ .

- لو سارت خطته على ما يُرام ، لما أصبح لكم وجود هذا .

السعت عينا (سلوى) في هلع ، في حين هتف (أكرم) في غضب :

\_ كان سيقتلنا إذن ؟! يا للوغد ! هنف العدو في غضب :

- استنتاج عبقرى أيها الأرضى .. إنك لم تختلف كثيرًا عما ستصبح عليه في المستقبل .. لقد أدركت الحقائق كلها بمهارة مدهشة .

ثم مال إلى الأمام ، مستطردًا قي وحشية :

\_ ولكن هذا لا يعنى أنك ستنتصر ..

قال ( نور ) في هدوء عجيب :

\_ هل تعتقد هذا ؟!

لوَّح العدو بدراعيه في الهواء ، هاتفًا :

\_ قلت لكم : إن التاريخ كله في قبضتنا .. الزمن كله ملكنا ، و ...

قاطعه (نور) في صرامة :

\_ وماذا لو فقدتم هذا السلاح الخطير ؟!

اتعقد حاجباه ، و هو يتساعل :

ثم صوب مسسه الليزري إليه ، مستطردًا :

- وسيظل تاريخنا ملكا لنا ، ولن يعبث به أحد .

ران على القاعة صمت رهيب ، بعد أن انتهى (نور) من عبارته ، ثم لم يلبث ذلك الفضائي أن قطعه ، قائلاً :

- فكرة عبقرية ، ولكنها فاشلة تمامًا .

هتف به ( أكرم ) :

- كيف أيها الوغد ؟!

أجابه ، وهو يضغط زرًا في حزامه :

- لأتنى سأعود بآلة الزمن هذه إلى عالمي .

وعلى الرغم من أن العلماء قد تأكدوا مرتبن ، من أنهم قد عزلوا مصادر الطاقة الرئيسية عن المركبة ، إلا أن آلاتها انطلقت تعمل على الفور ، مع ضغطة الزر .

وفي مكتبه ، هتف القائد الأعلى :

- ربّاه! كان هناك مصدر طاقة خفى .. أوقفه يا (نور) .. أوقفه قبل أن يقلع بالمركبة ، عائدًا إلى عالمه .. أوقفه بأى ثمن .

أطلق (نور) أشعة مسدسه نحو ذلك العدو مرة .. وثانية .. وثالثة ..

وفى كل مرة ، كان ذلك العدو يختفى بغتة ، قبل أن تبلغه الأشعة ، ثم يعود إلى الظهور فى موقع آخر ، وهو يقهقه ضاحكًا ، ويقول :

- لن يمكنك إصابتى أبدًا أيها العبقرى .. إنها خاصية نادرة ، كنت أدخرها للنهاية .. القفز عثوائيًا ، من نقطة زمنية إلى أخرى .. إنه تطوير قمنا به نحن ، بحيث لا يمكن أن يصيبنا قتاص ، مهما بلغت براعته .

قالها ، وهو يستعد للصغود إلى مركبة الزمن ، مستطردًا :

- لقد خسرتم أيها العباقرة ، وسأعود اليكم مرة أخرى ، و ...

قاطعه (أكرم) في صرامة:

- مهلاً أيها الوغد .. إننى لم أطلق رصاصتى بعد . التفت إليه العدو ، قائلاً في سخرية :

- رصاصتك ؟! هل تتصور أن رصاصتك ستكون أسرع من أشعة الليزر ؟! هراء ..

هز ( أكرم ) كتفيه ، قائلاً :

ريما كان هذا صحيحًا ، بالنسبة لأية رصاصة عادية ، ولكن رصاصتي هذه تختلف .

قال العدو في مدخرية :

- فيم ؟!

أجابه (أكرم) ، وهو يصوب مسدسه إليه :

- تختلف فى أنها قنيفة خاصة ، من تلك القذائف ، التى فتُحت عيون علمائنا على تطويرها .. قنيفة معدَّة بحيث تتعقَّب بصمة جينية بعينها .

قهقه العدو ساخرًا ، وهو يقول :

- صحيح أن تركيبى الجينى لا يختلف عنكم كثيرًا ، ولكن من أين لك الحصول على بصمتى الجينية ؟! ابتسم (أكرم) في تحد ، وهو يقول :

- عجبًا ! هل نسبت دماءك ، التي تناثرت على وجهى في المستشفى ؟!

اتسعت عينا العدو في ارتياع ، واستعاد في ذاكرته تلك اللحظة ، وأدركت عقليته المتطورة أن (أكرم) على حق ..

لقد تناثرت دماؤه في المستشفى ..

وسيحوى سائلها بصمته الجينية حتمًا ، و ...

« الوداع أيها الوغد .. » .

نطقها ( أكرم ) ، ليقطع سيل أفكار خصمه ، وهو يضغط زناد مسدسه بكل قوته ..

وصرخ الفضائى ، و هو يضغط زرًا فى حزامه : - لا .

ومع ضغطة الزر ، وثب جسده عبر فجوات زمنية مختلفة ..

ولكن الرصاصة الموجُّهة تعقبته ..

وأصابته ..

وأمام عيون الجميع ، اتفجرت الرصاصة في صدره ، واقتلعته من موضعه ، ليرتطم بجسم المركبة الزمنية في عنف ، ثم يرتد عنها في قوة ، ليسقط جثة هامدة ، عند قدمي (نور) ..

وعلى الرغم من بغضه الغريزى للقتل والتدمير ، لم ينبس (نور) ببنت شفة ، وهو يخفض عينيه ، ليلقى نظرة على جثة خصمه .. بل ولم يشعر بأى حزن أو شفقة .. وكذلك كل الآخرين ..

هذا لأنهم جميعًا كانوا يدركون ، دون أدنى شك أن تلك الرصاصة ، كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة ، لإنقاذ مستقبل الأرض من غزو رهيب ..

غزو لا أحد يدرى متى سيحمل إلى الأرض لهييه ؟! لهيب الخطر ..

والرعب .



[ تَمتَ بحمد الله ]

- ماسىر دالك الشخص ، الذي يوسعي للقضاء على (يور) وفريقه 19
- كيف يمكن أن تواجه (نشوى) وحدها
   خطر وقوة ذلك الجاسوس المجهول ١٤
- ترى هل تواجعة الأرض محاولة غنزو فضائي آخر ، أم أنامهناك سريكمن في (لهيب الرعب) ؟؟
- اضرا الشضاصيل المتسرة ، وقاتل مع (نور) وفريقه .. من اجل الارض ..



العدد القادم احكومة النحوم



د. نبيل فاروق

طف المتقبل سلسلية روايسات بوليسية الشياب ون الفيال الملحس

126

الشمن في محمر ٢٠٠ ومايعادله بالدولار الأسريكي في ساتر الدول العربية والدام

و مطابع و